

السنة الثلاثون ـ العدد الثالث ـ ربيع أول ١٤٢٢هـ

۱۰۰ قرش

## صاحبة الامتياز

## arragal and pril actor

الْركزالعام: القاهرة\_ ٨شارع قولة\_ عابدين

هاتف: ۲۷۰۵۱۲۳ ـ ۲۵۱۵۲۳



# النوحيد السنة الثلاثون العند الثالث رييع أول ١٤٢٢هـ



رئيس محلس الإدارة

## محمد صفوت نور الدين

رئيس التحرير

## د. جمال المراكبي

مدير التحرير

## محمود غريب الشربيني

سكرنير التحرير

جمال سعيد حياتم

الحشرف الفني حسيسن عطا القراط

## أقضراك السنوى

- في النافل ١٥ جنيه ( بحوالة بريدية داخلية باسع

## في هذا العدد

| 7   | الافتتاحية : الرئيس العام : الحرب دعوة            |
|-----|---------------------------------------------------|
|     | كلمة التحرير : بقلم رئيس التحرير :                |
| A   | فقه الدعوة [١]                                    |
|     | باب التفسير : تفسير سورة الواقعة : الحلقة الثانية |
| 1 £ | بقلم د . عبد العظيم بدوي                          |
| 17  | بغي السنة : الرئيس العام : ثواب الكافر في الآخرة  |
|     | وضوع العدد : المحكم والمتشابه في القرآن           |
| ٧.  | بقلم د . محمود عبد الرازق                         |
| 47  | سننة القراء عن الأحاديث                           |
| **  | لب الفتاوى : لمجنة الفتوى                         |
|     |                                                   |

47

٤ .

5 8

£V

EA

01

04

01

OA

إعداد : جمال سعد حاتم حب النبي علي وحكم الاحتفال بمواده : بقام صلاح عبد المعود

شعر : منقذ الورى : زكريا عبد المحسن على اليهود والدعاية المضللة : د . الوصيف على حزة الإعلام بسير الأعلام : بقلم الشيخ مجدى عرفات

وليس الذكر كالأنشى : يقلم : أسامة سليمان

من روالع الماضي : بدعة المولد ومظاهرها الوثنية !! بقلم الشيخ : عبد الرحمن الوكيل

علوا إلى القمر والحطوا إلى الأرض بقلم الشيخ : مصطفى درويش

ذبائح أهل الكتاب : بقلم مدير التحرير

شياطين اليهود وعبدة الشياطين.

الأبناء وتربيتهم بقلم د ، محمد بن سح الشويعر

بقلم الشيخ : على حشيش عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة ٦٨

نتيجة المسابقة

تحذير الداعية من القصص الواهية .

مطايع 🍂 التجارية ـ قلبوب ـ مصر

التحرير: ٨ شارع قوله - عابدين - القاهرة: ......

فاکس : ۳۹۳، ۹۹۲

فسم التوزيج والاشتراكات : ٢٩١٥٤٥٦

## مع القسراء

## الرب خير لك مني !!

كان لأبي الوقاء بن عقيل ولدان ماتا في حياته ، أما الأول فقد مرض مرضا طويلاً وبالغ أبوه في علاجه ، فلما تقارب أجله قال لأبيه : قد أنفقت وبالغت في الأدوية والطب والأدعية ، ولله تعالى في المتيار ، فدعني مع اختياره .

قال ابن عقيل: فوالله ما أنطق الله مسبحاته وتعالى ولدي بهذه المقالة التي تشاكل قول النبيح: ﴿ الْفَعَلُ مَا تُؤْسَرُ سَتَجِدُتِي إِن شَاء اللَّهُ مِن الصَّابِرِينَ ﴾ ، إلا وقد اختاره الله تعلى للحظوة .

ولما مات ولده الآخر ، لكب عليه وقبله وهو في كفاته وقال : يا بني استودعتك الله الذي لا تضيع ودانعه ، الرب خير لك منى .

ثم مضى وصلى عليه .

وكان رحمه الله يقول : لولا أن القلوب توقن ينجتماع ثان لتقطرت المراثر لفراق المحبوبين . رئيس التحرير

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

## التوزيع الداخلي :

مؤسسة الأهرام وفروع أنصار السنة المحمدية



## ثبن النخة :

مصر جنيه واحد ، المسعودية ريالات ، الإمسارات ، در اهسم ، الكويست ، ٥٠٠ فلس ، المغسرب دولار أمريكسي ، الأردن ، ٠٠ فلس ، العراق ، ٥٠ فلس ، فطر ، ريالات ، عمان نصف ريال عماني .

# بقلم الرئيس العام: محمد صفوت نور الدين

الحمد لله وحده ، والصلاة والمسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه .. وبعد :

فالإسلام دين الله القويم ، الذي بُعث به خير الخلق أجمعين ، وأتمه ورضيه لعباده المؤمنيين دينًا ، ولا يقبل دينًا سواه ، فأحكم الله سبحانه شرعه وجعله في كل تفاصيله وجزئياته دعوة لخلقه ، فالأذان والصلاة والزكاة والزواج والجهاد كله دعوة تبين محاسن الإسلام وتيسر على الناس الدخول فيه ؛ لذا أردت أن أجمع كلمات من بعض غزوات المسلمين في غزو الروم والفرس في حياة الصديق والفاروق تبين تلك الكلمات هدف هذه الحروب ، وإن الحديث الذي صحح عن أبي هريرة وجابر عند البخاري ومسلم من قوله على الناس وأعمال وسلوك المجاهدين في يعض الحروب ، إلا أن وأعمال وسلوك المجاهدين في حربهم ؛ لذا جعلت الغوان « الحرب دعوة ».

وهذا تطيم النبي الله الميشه في الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحه » : عن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله الله الله إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية ، أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرًا ، شم قال : « اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا فلا تغلوا ولا تعتلوا ولا تعتلوا ولا تعتلوا ولا تعتلوا ولا تعتلوا وليذا ، وإذا نقيت عدوك من المشركين فادعهم المي ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل

منهم وكف عنهم ، شم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أتهم إن فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها ، فأخيرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شميء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقساتلهم ، وإذا حساصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم نمة الله ونمة نبيه 響 ، فلا تجعل لهم نمة الله ولا نمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم أن تخفروا نمعكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أتزلهم على حكمك ، فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا » .

## عبادة المجاهدين في الميدان:

قال ابن كثير: أصيب من المسلمين رجال لا يطمهم إلا الله ، فإته بهم عالم ، كاتوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل ، وهم أساد في النهار ، لا تشبههم الأسود ، ولم يفضل من مضى منهم من يقي إلا يفضل الشهادة التي لم تكتب لهم .



الرعية والرعاة في الإسلام سواء:

من خطب عمر رضي الله عنه : إني حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددتها ، ما اتسع بعضنا لبعض ، فإذا عجز عنا ذلك تآسينا في عيشنا حتى نمتوي في الكفاف ، ولوددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيما لكم ، ولست معلمكم إلا بالعمل ، إني والله لست يملك فأستعبكم ، ولكني عبد الله عرض علي الأماتة ، فإن أبيتها ورددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وترووا سعت بكم ، وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتي شقيت بكم ، ففرحت قليلاً وحزنت طويلاً ، فبقيت لا أقال ولا أرد فاستعب .

وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص لما أراد إرساله على جيش لقتال الفرس :

يا سعد بن وهيب ، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله على وصاحبه ، فبان الله لا يمحو السيئ بالسيئ بالسيئ ، ولكن يمحو السيئ بالحسن ، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته ، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء ، والله ربهم وهم عباده ، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة ، فاتظر الأمر الذي رئيت رمبول الله الأمر ، هذه عظتي إيك ، إن تركتها ورغبت عنها الأمر ، هذه عظتي إيك ، إن تركتها ورغبت عنها حيط عملك وكنت من الخاسرين .

ثم قال له : إنك ستقدم على أمر شديد ، فالصبر الصبر على ما أصابك ونابك تجمع لك خشية الله ، واعلم أن خشيسة الله تجتمع في أمريس : في

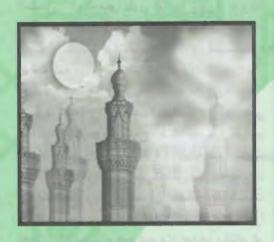

طاعته ، واجتناب معصيته ، وإنما طاعة من لطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة ، وإنما عصيان من عصاء بحب الدنيا وبغض الآخرة ، والمقلوب حقائق ينشئها الله إنشاء ، منها السر ، ومنها العلاية ، فأما العلاية فأن تكون حامدة وذامة في الحق سواء ، وأما السر فيعرف يظهور لحكم من قلبه على لسته ويحبه الناس ، ومن محبة الناس فلا تزهد في التحبب ، فإن النبيين قد سألوا محبتهم وإن الله إذا أحب عبدًا حببه ، وإذا أبغض عبدًا بغضه ، فاعتبر بمنزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس .

### القائد يعظ جنده :

سار أيو عيدة بالمسلمين وهو يقبول:
عياد الله الصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، يا
معاشر المسلمين ، اصبروا فإن الصبر منجاة من
الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعال ، ولا تبدعوهم
مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ، ولا تبدعوهم
بالفتال ، واشرعوا الرماح ، واستتروا بالدروق ،
والزموا الصمت إلا من ذكر الله . وخرج معاذ بن
جبل فجعل يذكرهم ، ويقول : يا أهل القرآن ،
ومستحفظي الكتاب ، وأتصار الهدى والحق ، إن
رحمة الله لا تتال وجنته لا تدخل بالأساني ، ولا

المصدق ، ألم تسمعوا لقول الله عز وجل : ﴿ وَعَدَّ اللّٰهِ النَّبِينَ آمَتُوا وَعَبُوا المَّلْجَاتِ مِنْهُم مُغُلِرةً وَأَجْدَرةً المَّلْجَاتِ مِنْهُم مُغُلِرةً وَأَجْدَرا عَظْيِمًا ﴾ [ الفتح : ٢٩] ، فاستحبوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم قرارًا من عدوكم ، واليس لكم ملتحد من دوئه .

أيها المسلمون ، غضوا الأبصار واجشوا على الركب واشرعوا الرماح ، فإذا حملوا عليم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأصنة فثبوا عليهم وثبة الأسد ، فوالذي يرضى الصدق ويثبت عليه ، ويمقت الكذب ويجزي الإحسان إحسانا ، لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفراً كفراً ، وقصراً قصراً ، فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم ، فإنكم لو صدقتموهم الشد لتطايروا تطاير أولاد الحجل .

يا معشر أهل الإسلام حضر ما ترون ، فهذا رسول الله والجنة أمامكم والشيطان والنار خلفكم . ومن مواعظ أبى سفيان للجند :

الله الله إنكم دارة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم دارة الروم وأتصار الشرك، اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك.

واقعة كرسة:

خرج جرجة أحد الأمراء الكبار من الصف بوم اليرموك واستدعى خالد بن الوليد ، فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهما ، فقال جرجة : يا خالد ، لخبرني فاصدقني ولا تكنبني ، فإن الحر لا يكنب ، لا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله ، هل أنزل الله على نبيكم سيفًا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم ؟ قال : لا ، قال : فيم سميت سيف الله ؟ قال : إن الله بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعًا ، ثم إن بعضنا فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعًا ، ثم إن بعضنا كنبه وياحده ، فكنت فيمن كنبه وياحده ، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدائا به وبايعناه ، فقال لي : « أنت سيف من سيف الله على المشركين » ، ودعا لي بالنصر ، فسميت سيف الله بذلك ، فأنا من أشد المسلمين على المشركين » ، ودعا لي المسلمين على المشركين » ، ودعا لي المسلمين على المشركين » ، ودعا لي المسلمين على المشركين ، فقال جرجة : يا خالد ،

الام تدعون ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عده ورسوله ، والأقرار بما جاء به من عند الله عز وجل ، قال : فمن لم يجيكم ؟ قال : فالجزية ونمنعهم . قال : فإن لم يطهما ، قال : نؤذنه بالجرب ، ثم نقاتله . قال : فما منزلة من بجبيكم ويدخل في هذا الأمر السوم ؟ قال : منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا ، شهريفنا ووضعينا وأولنا وآخرنا . قال جرجة : قلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر ؟ قال: نعم وأفضل . قال: وكيف بساويكم وقد سيقتموه ؟ فقال خالد : إنا قبلنا هذا الأسر عنوة وبايعنا نبينا وهو حى بين أظهرنا ، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب وبرينا الآيات ، وحق لمن رأى ما رأينا ، وسمع ما سمعنا أن يسلم وبيابع ، وإنكم أتتم لم تروا ما رأينًا ، ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج ، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا ؟ فقال جرجة : بالله لقد صدقتي ولم تخدد عنى ؟ قدال : تالله لقد صدقتك ، وإن الله ولى ما سألت عنه . فعند ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد وقال: علمنس الاسلام ، فمال به خالد إلى فسطاطه ، فشن عليه قرية من ماء ، ثم صلى به ركعتين . وحملت الروم مع القلابه إلى خالد وهم يرون أتها منه حملة ، فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة بن أبي جهل والصارث بن هشام ، فركب خالد وجرجة معه والروم خلال المسلمين ، فتنادى الناس وثابوا وتراجعت الروم إلى مواقفهم وزحف خالد بالمسلمين حتى تصافحوا بالسيوف ، فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب . وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيماء ، وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصل لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضى الله

واقعة أخرى:

ذُكر أن ماهان طلب خالدًا ليبرز إليه فيما بين

الصفين فيجتمعا في مصلحة ثهم ، فقال ماهان : إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع ، فهلموا إلي أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنالير وكسوة وطعامًا وترجعون إلى بلادكم ، فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها ، فقال خالد : إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت ، غير أنا قوم نشرب الدماء ، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم ، فجننا لذلك .

فهذا خالد كان مع الكريم أكثر كرمًا وأطيب قولاً ، ومع اللنيم أشد صلابة وأجراً قولاً .

وصية أمير المؤمنين عمر لأمير جنده :

لا يكربنك ما يأتيك عنهم ، ولا ما يأتونك به ، واستعن بالله وتوكل عليه ، وابعث إليه رجالاً من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه ، فإن الله جاعل دعاءهم توهينًا لهم وفلَجًا عليهم ، واكتب إلى في كل يوم .

## من الحوار في الميدان :

بعث رستم إلى سعد أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما يسأله عنه ، فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضى اللَّهُ عنه ، فلما قدم عليه جعل رستم يقول له : إنكم جيراننا وكنا نحسن البكم ونكف الأذى عنكم ، فارجعوا إلى بالانكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا ، فقال له المغيرة : إنا ليس طلبنا الدنيا ، وإنما همنا وطلبنا الآخرة ، وقد بعث الله إلينًا رسولاً قال له : إنسي قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فأتا منتقم بهم منهم وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به ، وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل ، ولا يعتصم بـ إلا عز . فقال له رستم : فما هو ؟ فقال : أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رصول الله ، والإقرار بما جاء من عند الله ، فقال : ما أحسن هذا ؟! وأي شبيء أيضًا ؟ قال : وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله . قبال : وحسن ليضنا ، وأي شبيء أيضًا ؟ قال : والناس بنو آدم ، فهم إخوة اأب



وأم ، قال : وحسن أيضًا ، ثم قال رستم : أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا ؟ قال : إي والله لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة . قال : وحسن أيضًا . قال : ولما خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فأتقوا ذلك وأبوا أن يدخلوا فيه ، قبحهم الله وأخزاهم ، وقد فعل .

ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلب وهو ربعى بن عامر ، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها ، فقالوا : ما جاء بكم ؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عيادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، فأرسلنا بدينــه إلى خلقه لندعوهم إليه ، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعًا عنه ، ومن أبي قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود الله . قالوا : وما موعود الله ؟ قال : الجنة لمن مات على فتال من أبى ، والظفر لمن بقى . فقال رستم : قد سمعت مقالتكم ، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا ؟ قال : نعم ، كم لحب البكم ؟ يومًا أو يومين ؟ قال : لا ، بل حتى نكاتب أهل رأينًا ورؤساء قومنًا . فقال : ما سن لنا رسول الله ﷺ أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث ، فتظر في أمرك وأمرهم والفتر واحدة من ثلاث بعد الأجل ، فقال : أسيدهم أنت ؟

## (افتتاحية العدد)

قال : لا ، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أيناهم على أعلاهم ، فلجتمع رستم برؤساء قومه ، فقال : هل رأيتم قط أعز وأرجح من كالم هذا الرجل ? فقالوا : معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع بينك إلى هذا الكلب ، أمسا تسرى إلى ثبايه ؟ فقال : ويلكم لا تنظروا إلى الثياب ، وانظروا إلى الرأى والكلام والسيرة. إن العرب يستغفون بالثياب والمأكل ، ويصونون الأحساب . ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجــلاً فبعث إليهم حنيفة بن محصن فتكلم نحو ما قال ربعي . وفي اليوم الشالث المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل . قال فيه رستم للمغيرة : إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل النباب رأى العسل ، فقال : من يوصلني إليه وله درهما ؟ قلما سقط عليه غرق فيه ، فجعل بطلب الخيلاص فيلا بجده ، وجعيل يقول : من يخلصني وله أربعة دراهم ؟ ومثلكم كمثل ثطب ضعيف دخل جحرًا في كرم فلما رآه صاحب الكرم ضعيفًا رحمه فتركه ، قلما سمن أفسد شيئا كثيرًا فجاء بجيشه ، واستعان عليه بظماته فذهب ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى فتله ، فهكذا تخرجون من بالانا . ثم استشاط غضبًا وأقسم بالشمس لأفتانكم غذا . فقال المغيرة : ستطم . ثم قال رستم للمغيرة : قد أمرت لكم بكسوة ، والأميركم بألف دينار وكسوة ومركبوب وتتصرفون عنا . فقال المغيرة : أبعد أن أوهنا

ملككم وضعفنا عزكم ، ولنا مدة نحو بالادكم ونأخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيدًا على رغمكم .

وفي رواية : أن رستم بعث الى سعد : ابعثوا لنا رجالاً من عقلاكم يبين لنا ما جاء بكم . فقال المفيرة بن شعبة و: أنا ، فعير اليهم فقعد مع رستم على

السرير فنخروا وصاحوا ، فقال : إن هذا لم يزدني رفعة ولم ينقص صاحبكم ، فقال رستم : صدق ، وما جاء يكم ؟ فقال : إنا كنا قومًا في شر وضلالة ، فبعث الله إلينا نبيًا فهدانا الله يه ورزقنا على يديه ، فكان فيما رزقنا حبة تنبت في هذا الله ، فلما أكلناها وأطعناها أهلينا قالوا : لا صبر لنا عنها أتزلونا هذه الأرض حتى نأكل من هذه الحية ، فقال رستم : إذا نقتكم . قال : إن قتلتمونا دخانا الجنية ، وإن قتلناكم دخان البزية نخروا الجزية نخروا المغيرة : تعيرون إلينا أو نعير إليكم ؟ فقال رستم : وعيم اليكم ، فاستأخر المسلمون حتى عيروا قعملوا عليهم فهزموهم .

وهذا النعسان بن مقرن بيلغ القرس فيقول: الله رحمنا فأرسل إلينا رسولاً يدلنسا على الخير ويأمرنا به ، ويعرفنا الشر وينهاتا عنه ، ووعنا على إجابته خير الدنيا والآخرة ، فلم يدع إلى نلك قبيلة إلا صاروا فرقتين ؛ فرقة تقاريسه ، وفرقة تباعده ، ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص ، فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث ، ثم أمر أن ينهد إلى من خالفه من العرب وبيداً بهم ، ففعل ، فدخلوا معه جميعًا على وجهين مكره عليه فاغتبط وطائع إياه فارداد ، فعرفنا جميعًا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق ، وأمرنا أن نبدأ الذي كنا عليه من العداوة والضيق ، وأمرنا أن نبدأ

بمن يئينا من الأمم فندعوهم السي الإنصساف ، فنحسن ندعوكم إلي ديننا وهو دين وقيح القبيح كله ، فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من أخر شر منه الجزية فإن أبيتم فالمناجزة . وإن أجبتم السي ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه



على أن تحكموا بأحكامه وترجع عنكم ، وشاتكم ويلائكم ، وإن أتيتمونا بالجزية قبلنا ومنعناكم وإلا قاتنساكم . قال : فتكلسم يزدجرد فقال : إني لا أعلم في الأرض أمة كاتت أشقى ولا أقل

عددًا ولا أسوأ ذات بين منكم ، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم ، لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم . فإن كان عدكم كثر قبلا يغرنكم منا ، وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتبا إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم ، فأسكت القوم ، فقام المغيرة بن شعبة فقال: أيها الملك ، إن هؤلاء رعوس العرب ووجوههم ، وهم أشراف يستحيون من الأشراف ، وإنما يكرم الأشراف الأشراف ، ويعظم حقوق الأشراف الأشراف ، وليس كل ما أرسلوا له جمعود لك ، ولا كل ما تكلمت يه أجابوك عليه ، وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك ، فجاوبني فأكون أنا الذي أبلفك ويشهدون على نلك . إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالمًا ، فأما ما نكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا ، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع ، كنا نـ أكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات ، ونرى ذلك طعامنا ، وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض ، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أويار الإيل وأشعار الفتم ، ديننا أن يقتل بعضنا بعضنا ، وأن يبغى بعضنا على بعض ، وإن كان أحدنا ليدفن اينته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه ، وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك فبعث الله إلينا رجلاً معروفًا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده ، فأرضه خير أرضنا ، وحسبه خير أحسابنا ، وبيته خير بيوننا ، وقبيلته خير قباتلنا ، وهو نفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقها وأحلمها ، فدعاتها الي أمر فلم يجبه أحد ، أول ترب كان له الخليفة من بعده فقال وقلنا ، وصدق وكذبنا ، وزاد ونقصنا ،

فلم يقلل شيئا إلا كان ، فقنف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه ، فصار فيما ببننا وبين رب العالمين ، فما قال النا فهو قول الله ، وما أمرنا فهو أمر الله ، فقال ننا : إن

ريكم يقول : أنا الله وحدى لا شريك لى ، كنت إذ لم يكن شيء ، وكل شيء هلك إلا وجهي ، وأت غلقت كل شيء وإلى يصير كل شيء ، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي ، والحلكم داري دار السلام ، فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق ، وقال : من تابعكم على هذا فنه ما لكم وعليه ما عليكم ، ومن أبي فاعرضوا عليه الجزية ثم لمنعود مما تمنعون منه أنضكم ، ومن أيسى فقاتلوه فأتنا الحكم بينكم ، ضن قتل منكم أدخلته جنتى ، ومن بقى منكم أعقبته النصر على من ناوأه . فلفتر إن شئت الجزية وأثت صاغر ، وإن شنت فالمسيف ، أو تمسلم فتنجس نفسك . فقال يزدجرد : أتستقبلني بمثل هذا ؟ فقال : ما استقبلت إلا من كلمني ، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به . فقال : لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم ، لا شيء السم عندي ، وقال : التونى بوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات المدائن ، ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أنس مرسل إليه رستم حتى يدفنه وجنده في خندق القادسية وينكل به ويكم من بعد ، ثم أورده بلادكم حتى لشقلكم في أتقسكم بأشد مما نالكم من سابور. شم قال : من أشرفكم ؟ فسكت القوم ، فقال عاصم بن عمرو وافتات ليأخذ التراب أنا أشرفهم .

فكان في أخذه التراب فأل حسن أن أخذ الله بالادهم للإسلام . هذه لمحة من صفحات طويلة ؛ لنطح أن دعوة الإسلام جلية في كل جزئيات وتشريعاته ، حتى في الحرب ، وذلت قليل من كثير ، وغيض من فيض . والله من وراء القصد .

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .. فإن الخير كل الخير في الفقه في الدين ، الفقه الذي يدعو الى العمل ، ويحقق الخشية من الله سبحاته وتعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [ فاطر : ٢٨ ] .

فيعبد المؤمن ربه رغبة ورهبة وحبًا ، وخوفًا وطمعًا ، ويستعين العبد بربه وخللقه في تحقيق ذلك كله وفي الاستمرار والدوام عليه حتى يأتيه البقين ، فيلقى الله عز وجل وهو عنه راض ، فتتلقاه ملاكة الرحمة بالبشرى : ﴿ إِنَّ النِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَنَهِمُ الْمَلَاكِةُ أَلاَ بَالْبَشْرى : ﴿ إِنَّ النِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَلُ عَنهِمُ الْمَلَاكِةُ أَلاَ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَيْشِرُوا بِالْجَنَّةِ التِي كُنتُم تُوعَدُونَ ۞ تَحْنُ أُولِيَاوُكُمْ فِي الْخَرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۞ لَرُكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۞ لَوْلَا مَنْ عَفُورٍ رُحِيمٍ ﴾ [ فصلت : ٣٠-٣٢] ،

ولهذا كان الخير ، وكاتت السعادة في الدنيا والآخرة في فقه يوصل الى هذه الغاية ، ويحقق الفلاح والنجاح للعبد ، بينما أكثر الناس في خسران مبين ، ضلوا عن الإيمان وعن العمل الصالح فباعوا بالخسران : ﴿ النَّيْنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [ الأنعام : ١٢] ،

ولهذا حثنا النبي على التفقه في دين الله عز وجل علما وعملاً ودعوة ، فقال : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » . وبين أن هذا الخير يأتي من عند الله ، بهدايته وتوفيقه ، وأن الرسول علم مبلغ لما أعطى الله من هذا الخير ، فقال في نفس الحديث : «وإنما أنا قاسم والله يُعطي » . وبين أن هذا الخير لن ينقطع في هذه الأمة ، فقال : «ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » . ومراد النبي الله ليس عموم الأمة ، وإنما الطائفة يأتي أمر الله » . وانما الطائفة من المنصورة الناجية بدئيل قوله في رواية أخرى : «ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم

من الفقه أن يشغل الإنسان وقته فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ويعلم أن الاخرة خيرا وأبقى فيسعى وأبقى فيسعى الى كل ما يقربه إلى الله من العمل الصالح

بقلم: د/ جمال المراكبي

على ذلك ». وهي الطائفة التي تحفظ دين الله وتقوم عليه علما وعملاً ودعوة رغم تواتر الفتن ، حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم فيقتل المسيح الدجال .

## الغاية من الخلق :

اللّه سيحاته وتعالى خلق الخلق لغاية وحكمة هي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ، قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالإِسَ إِلاَّ لِيَعَبْدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مُنْ مُنْ رَزِّي وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِنُونِ ﴿ إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزُّاقُ نُو الْقُوَةُ الْمُنْفِئُ ﴾ [ الذاريات : ٥٦ - ٥٨ ] .

وهذه الغاية تشمل الخلائق جميعًا ، ولا يختص الجن والإنس إلا بعبودية الاختيار التي هي مناط الابتلاء والاختبار وعليها مدار التكليف ، وهي الأمانة التي أشفقت الخلائق جميعًا من حملها ، وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً ؛ ولهذا كان تأويل قوله تعللي : ﴿ إِلاَ لِيَغَلُونِ ﴾ بمعني إلا لآمرهم بعبادتي ، ثم يكون الابتلاء ، فمنهم من يحقق العبودية لله حقًا ، ومنهم من يرفضها ويتحلل منها ومن تكليفاتها .

وعلى هذا فالعبادة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: عبادة عامة جبل الله عليها الخلاصق فلم يشذ عنها أحد، فكل ما في الكون خلقه وملكه وفي قبضته وتدبيره وتصريفه، يحكمهم الله سبحاته بإرادته وقدره: ﴿ إِنْمَا أَمْرُهُ إِذًا أَرَادَ شَنْيُنَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ [ يس: ٨٢].

والقسم المناسى: عبادة اختيار ، وهي التي اختص بها الإنس والجن ، وأشفقت الكائنات جميعًا منها ومن حملها ، وهي التسي عليها مدار الاختيار والابتلاء كما في قوله تعالى: ﴿ الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ بَيْبِلُوكُمْ أَيْسَ عَملاً ﴾ [ الملك : ٢ ] ، وقد جمع الله سبحاته نوعي العبادة في قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللّهَ يَسْخَدُ لَهُ مَن في السَمَاوات وَمَن في الأَرْضِ وَالشَمْنَ مَنْ

ولا يفرط المسلم في فريضة فرضها الله عز وجل عليه الا أذا كان علجزا عجزا يزيل عنه التكليف بها ولا ينشغل بنوافل الطاعات عن آداع الفرائض المكتوبات

9

وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ والْجَبَالُ وَالشُّجَرُ وَالنَّوابُ وَكُثْيِرٌ مِّنَ النَّاسِ وكَثِّيرٌ حَقَّ عَنِهِ الْعَدَّابُ وَمَنْنَ يُهِنَ اللَّهُ قَمَا لَنْهُ مِنْ مُكُرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَقْعَلْ مِنَا يَشْنَاءُ ﴾ [ الحج :

ولا شك أن العبودية الاختيارية هي أشرف القسمين لا يقوم بها إلا من وفقه الله وحده وأكرمه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، ولهذا كاتت أعظم منزلة يتطلع إليها العباد ، وقد حقق النبي المثل الأعلى فيها فوفقه الله إليها ، وجعله لعباده أسوة حسنة . وقدوة يقتدي به المقلحون من عباده ، وشرفه الله تعالى بها في الدنيا والآخرة . فنال بها أشرف مقام ، ففي مقام الوحبي وأنزل القسرآن : ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَتْزَلَ عَلَى عَبُده الْكَتَابِ وَلَمْ يَجْعَلُ لُهُ عَوْجًا ﴾ [ الكهف -١ ] . ﴿ تَبِارَكُ اللَّذِي تَـزَلُ الْفُرْقَـانَ عَلَـى عَبُده ليكُـون للْعَلَّمِينَ نَدْيِرًا ﴾ [ القرقان : ١ ] .

وفي مقام الدعوة إلى الله : ﴿ وأنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهُ يِدْعُوهُ كَانُوا يُكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًا ﴾ [ المجن : ١٩ ] .

وفي مقلم التحدي : ﴿ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مَمَّا نَزُلُنَا عَلَى عَبْدُنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِنْ مُثْلِهِ ﴾ [ البقرة : ٢٣ ] .

وفي مقام الإسراء : ﴿ سَنْهَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهُ لَيْلًا مَنَ الْمُسْجِدِ الْحَرِلْمِ

الله المنتجد الأقصلي ﴾ [ الإسراء : ١ ]

وفي مقام الحفظ والكفاية : ﴿ لَّأَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عِبْدُهُ ﴾ [ الزمر : ٣٦ ] . وفي الآخرة شرقه يها فبعثه مقامًا محمودًا ، وخصه بمنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد نال شرف الدنياٍ والأخرة وهي منزلة الوسيلة .

العبادة لب التوحيد ، وحق الله على العبيد :

فتوحيد الله عز وجل يقتضى الإيمان بوجوده ويربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته ، والعبادة هي طاعة الله تعالى بامتشال أوامسره واجتناب نواهيه ، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مـن الأقحوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

فمن عرف الله تبارك وتعالى ربًّا خالفًا رازقًا مالكًا مدبرًا متصرفًا في شنون خلقه ، وعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أفرده سبحاته وتعالى بالعبادة .

ومتى أقر العبد بتوحيد الله عز وجل ، وتوجه إليه وحده بالعبادة فقد حقق الإيمان الذي هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح

و من فقه التعيد التحقق من شروط العبادة. وشروط صحتها وشروط كملها وتمامها. فلا تقوم العبادة الا يتحقيق الاخلاص لله تعالى

والأركان ، وصار عابدًا لله سبحاته بقلبه وجوارحه وكل كياته .

« ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سكر الجسد ، ألا وهي القلب » . البخارى

وأكثر أهل الكفر يؤمنون بوجود الله وبربوبيته ، وببعض أسماته وصفاته ، ولكنهم مع ذلك لا يسلمون له بالوحدانية ، بل يشركون معه غيره في العبادة ، فيقعون في تناقض عجيب . قال تعالى : ﴿ وَلَنْ نَ سَأَلْتُهُم مْنَ خَلَقَ السَمَاوَات والأَرْض ليقُولُنُ خَلْقَهُنُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ [ الزخرف : ٩ ] . وهم مع ذلك ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ بِمِنْتَكُبْرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَتَنَّا لتاركوا ألهبَنا لشاعر مُجتُون ﴾ [ الصافات : ٣٥، ٣٦ ] ، ويقولون : ﴿ أجعل الألهة إلها واحدًا إنْ هذا لشيء عجاب ﴾ [ ص : ٥ ] ، ويبررون الشرك بِاللَّهُ فَيقُولُونَ : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهُ زَلْفَى ﴾ [ الزمر : ٣ ] .

ولأجل هذا كاتت دعوة الرسل جميعًا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، ونبذ ما يُعِد من دونه : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فَي كُلَّ أَمَّةٍ رَسُولًا أَنَ اعْبُدُوا اللَّهُ واجْتَنْيُواْ الطَّاغُوت ﴾ ، ﴿ وما أَرْسَلْنَا مِن قَبَلُكُ مِن رَسُولَ الْأُنُوهِي اللَّهِ اللَّهُ لا إِنَّهُ إِلَّا أَنَّا فَاعْتُدُونَ ﴾ [ التَّبياء : ٢٠ ] .

فالعبادة خالص حق الله سبحاته ، لا ينبغي صرفها لغيره ، وفي هذا يقول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل: « هل تدري ما حق الله على عباده ؟ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ".

عجرَ الإنسان عن أداء هذا الحقّ على الوجه الأكمل:

والإنسان مهما أوتى من قـوة لا يمستطيع القيـام بواجب العبـادة علـي الوجه الأكمل الذي يستحقه الله عز وجل ، ولو صرف حياته كلها في طاعة الله ، ولهذا كان المؤمن محتاجًا لمعونة ربه وهدايته دائمًا للقيام بهذا الحق ، ولهذا علمنا الله أن نقراً في كل ركعة من ركعات الصلاة : ﴿ إِيُّكَ نَعْبُدُ وَإِيْكَ نَمْتُعِينَ ۞ اهدنا الصَّراط المُستقيمَ ﴾ [ الفاتحة : ٥، ٦ ] .

وعلمنا النبي ﷺ أن تقول دبر كل صلاة : "اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، . وأن نستغفر الله دبر كل صلاة معذرين عن هذا التقصير ، متمثلين قول الملاكة الذين عبدوا الله طيلة عمر الدنيا : « سبحاتك ما عبدناك حق عبدتك ، إلا أنا لا نشرك بك شيئا » .

ولهذا كلما نظر الإنسان إلى منة الله وتوفيقه ، ونظر إلى ضعف نفسه وتقصيره ، كلما كاتت عبلاته لله أكمل : « أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " .

• من كمال العبادة النصح لله عز وحل فيها فيؤدي الواحيات على أكمل وحوهها. ويتقى للحارج كلما بدفعه لذلك كمال محنته لله وكمال خوفه وخشبته منه

لأجل هذا كان من فقه التعبد التحقق من شروط العبادة ؛ شروط صحتها ، وشروط كمالها وتمامها ، فلا تقوم العبادة إلا بتحقيق الإخلاص لله تعالى وبتجريد متابعة النبي الله فيها ، فمن ترك الإخلاص فهو مشرك يريد بعبادته غير الله ، ومن ترك متابعة النبي الله فعبادته مردودة عليه : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » .

ومن كمال العبادة النصح لله عز وجل فيها ، فيؤدي الواجبات على اكمل وجوهها ، ويتقي المصارم كلها ، يدفعه لذلك كمال محبته لله ، وكمال خوفه وخشيته منه ورجاته لما عنده من النعيم ، ويترتب على ذلك أن يجتهد العبد كذلك في التقرب إلى الله تعالى بفعل المسنن ونوافل الطاعات وترك المكروهات ، ثم يمعى بعد ذلك بالنية الصادقة الخالصة إلى أن تكون الأعمال المباحات مما يطلب بها رضاء ربه فتكون كالقربات المندوبات ، متمثلاً قول النبي من لله لمعد : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها ، حتى ما تجعل في في امرأتك » ، وقوله : «وفي يضع أحدكم صدقة » .

فيتوصل العبد بذلك إلى مقام يعبد فيه الله كأنه يراه ، وهو مقام الإحسان في العبادة ، ولا يصدق العبد في ذلك إلا بشهود منة الله تعالى عليه ومعونته وهدايته والاعتراف بعجز نفسه وتقصيرها على الوجه الذي بيناه .

ومن فقه التعبد أن يحسرص الإنسان على فعل الواجبات وتسرك المحرمات ؛ لأنه يطم أن ذلك أحب ما يتقرب به العبد إلى الله ، وهو طريق محبته وولايته : « وما تقرب إلى عبدي يشيء أحب إلى مما افترضت عليه » ، رواه البخاري .

فلا يفرط في فريضة فرضها الله عز وجل ، إلا إذا كان عاجزا عجزاً يزيل عنه التكليف بها : ﴿ لا يُكلُفُ اللهُ نفسنا إلا وسنعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ﴾ ولا ينشغل بنوافل الطاعات عن أداء الفرائض المكتوبات ، فمن انشغل بالفرائض عن النوافل فهو معنور ، ومن انشغل بالنوافل عن الفرائض فهو مغرور ، فكيف بمن اشتغل عن الفرائض بمباحات الدنيا وزينتها أو اشتغل عنها بما لا يحبه الله ولا يرضاه ،

ومن الفقه أن يشغل الإنسان وقته فيما ينفعه في الدنيا والأخرة ، ويطم أن الآخرة خير وأبقى ، فيمنعى إلى كل ما يقربه إلى الله من العمل الصالح ، فيحفز نفسه ويتنافس مع غيره من عباد الله المؤمنين في فعل العبادة خالص
حق الله سبحانه
لا ينبغي صرفها
لغيره. ولانجل
هذا كانت دعوة
الرسل جميعا
الرسل جميعا
الى عبادة الله
وحده لا شريك
له. ونيذ ما

الخيرات لنيل الدرجات والمنازل العالية في جنات النعيم.

والمؤمن يعلم أن ناسنا أتعبوا أنفسهم في عبادة الله تعالى بغير علم وبغير هذى من الله فضلوا وأضلوا ، ولا تزال آثارهم في الصوامع والمعايد والأديرة ، وهؤلاء لا ينفعهم عملهم يوم القيامة : ﴿ وَجُوهَ يومَنن خَاشَعة ﴿ عَاملةً نُاصِبَة ﴾ [ الغائسية : ٧- ؛ ] ، ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعناه هباء متثورًا ﴾ [ الفرقان : ٣٣ ] .

والمؤمن يعلم أن عمره محدود ، ونوافل الطاعات كثيرة ومتنوعة ، فيحرص على الأوقات المفضلة فيحرص على الأوقات المفضلة بقدر ما يتيمس له مع بذل الجهد وشحذ الهمة ، وترك التكاسل والتواني ، وذلك لبلوغ أعلى الدرجات .

فيحرص على أن يكون عمله موافقًا للسنة ، بعيدًا عن البدع ؛ لأن كل بدعة ضلالة ، ولأن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة .

شهوات النفس وحطوطها شنع من شام العبادة:

قائنفس تدعو إلى الطغيان ، وإلى التقلت من الواجبات ، فسترى بعض الناس يسترسلون مع شهواتهم ، في كل والريهيمون ، لا هم لهم إلا الشهوة والمتعة الزائلة ، يحيون كالأنعام ، بل هم أضل ، وترى فريقا من الناس يقتل رغبات نفسه ويقهرها على الطاعة ، ولكن على غير هدى ، فيبتدعون ، ويخرجون عن منهاج الشرع ، كالرهبان ومن على شاكلتهم من أهل التصوف ، وقد قال تعالى عن هؤلاء : ﴿ ورهباتية ابتدعوها ما كتبناها عنهم إلا ابتفاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ﴾ [ الحديد : ٧٧ ] .

ولهذا حذر النبي ﷺ أصحابه من هذا المنهج ، فقال : « خذوا من الأعمال ما تطيقون ، . وقال ﷺ : « يسروا ولا تصمروا ، ويشروا ولا تنفروا ، واستعنوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » .

أما أهل السنة المتبعون لهدي النبي ﷺ فيسعون لتهذيب أنفسهم ، مستعينين بالله تعللى ، مقتفيت أثر النبي ﷺ ، لا يقتلون الرغبات البشرية ، بل يوجهونها لتكون عونا لهم على طاعة الله ، متمسكين بقول النبي ﷺ : « أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وأتروج النساء ، فمن رغب عن سئتي فليس منى » .

وللحديث بقية .

التفسير

# تقسير سهرق اللهاافعة

بقلم د. عبد العظيم بدوي

الحلقة رقم (٢)

♦ ﴿ وماء مُسْكُوبِ ﴾ : مصبوب بجري دائماً في غير تحدود . ﴿ وفَلكها بَثِيرَةٍ ۞ لا مُقطُوعةً ولا ممتوعة ﴾ لا تُقطع في زمن ، ولا تُمتع لظو ثمن ، فيعض الناس يمر في الأسواق فيرى الفلكها مصفوفة ، وليس معه ثمنها ، فيقول لها : موعنا البنة إن شاء الله ، ولحياتا بشستهي الرجل

الفاكهــة ، ويملـك ثمنهـا ، ولا يجدهـا ؛ لأنهـا مقطوعة ، نيس هذا الوقت وقتها ، فهذا حال الناس مع الفاتهة في الدنيا ، أمَّا فاتهة الجنَّة ف ﴿ لا مَقْطُوعَةً وَلاَ مَمَنُوعَةً ﴾ . ﴿ وَفُرَاشَ مُرَقُوعَةً ﴾ على الأمبسرة ، كمنا قبال تعنالي : ﴿ فِيهَا مَسْرُرٌ مُرَأُوعَةً ﴾ [ الفشية : ١٣ ] ، قد فُرشت يالحرير والسندس والإستبرق . ﴿ إِنَّا أَنْشُنْكُنَّا هُنَّ إِنْشَاءٍ ﴾ قال العلماء : لم رسيق نكر النساء حتى يعود الضمير فيي ﴿ أَنْسَالُنَا فَنْ ﴾ عليه ، فكيف أتبي بالضمير ؟ قالوا : ثما كان من المعلوم أن القَرَضُ لا تطيب إلا يمنن عليها ، اكتفى بذلك عن ذكرهن ، وأعاد الضمير عليهن ، قالوا : والضمير يصلح للعود على الحور العيبن ، فيكون المعنى : إنا أَيْشَاقُنَاهُنَ لِنَشْسَاءُ مِسْنَ عُسِيرَ أَبِ وَلا أَم ، وَلِمُسَا بالكلمة ، كلمة كن ، ويصلح الضمير للعود على نساء الدنيا ، فيكون المعنى : إنا أنشأتاهن بعد البعث الشاءُ جديدًا ، وخلفًا أخر ، غير الذي كنَّ





الاخرين 4.

عليه ، ﴿ فَجِعْنَافَنَ أَلِكَارًا ﴾ كلما فضت عادت بررًا ، ﴿ غُرْبًا لَمُربًا ﴾ والغرب : هي المتعيبة إلى زرجها ، لا تدغ شيئا يحببها إليه إلا فطته . وكلّهن أترب ، أي : في سن ولحد ، شايلت فيكل ، لا يدركهن الشبب ولا الهرم ، بل يزدنن كل يبوم حسنا وجمالا ، وفتوة وشبابًا . وهذا كلب ﴿ لأصنعابِ المينِ ﴾ . وهم أكل عبدنا من السابقين ، فهم ﴿ ثُلَةً مَن الأولين ﴿ وثُلُهُ مَن

وعلى طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب وعطف ريئا سبحانه على نكر أصحاب اليمين . ذكر أصحاب الشمال . فقال سبعاته : ﴿ وأصنحابُ الشُّعالِ مَا أَصَنْفَانِ الشُّعَالِ ﴾ ما هم ومنا أفراكة منا تهيم ؟ ﴿ قَسَى سَنْمُومَ وَحَدِينَمَ ﴾ والسموم : هو الهواء الجار السائن ، الذي يتخلل مسام الأبدان ، والحميم : المناء الحار المظلى ، الذي اشتنت درجة غلياته ، ﴿ أَصْلُهُمْ مِهِ مَا فِي يَطُونَهُمُ وَالْجُلُودُ ﴾ [ الحج : ٢٠ ] ، ﴿ وَقَلِلُ مُّن يضوم ه لا يارد ولا كريم ﴾ ، واليحموم : هو الدخان الأسود ، ليس طيب الهيوب ، ولا كريم المنظر ، كما قال تعالى : ﴿ الطلقُوا اللَّهِ ظَلُّ ذَى ثالات شمير ، لا ظليل ولا يُغْمَى مِن اللَّهم و [ المرسانة : ٣٠ ، ٣٠] ، وإنما استعقوا ذلك ب ﴿ إِنَّهُمْ كَاتُوا قُبُلُ ذَلِكَ مُتَّرِفِينَ ﴾ كاتوا معتقدين أنها حياة واحدة إذا انتهت فلا حياة بعدها ، فأعطوا أتفسهم حظها مما يشتهون(١) ، ﴿ وما لَهُ فَي الأخراةِ مِنْ خَلاق ﴾ [ البقرة : ٢٠٠ ] ، ﴿ أَلاَ تُلْك هُـو الْحَسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [ الزمـر : ١٥ ] ، قـال تعالى : ﴿ ويوم يُعْرِضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّالِ أَذْ هَبُتُمْ طُنْيِهِ اتَّكُمْ قَسَى حَنِياتُكُمُ الدُّنْذِيا وَاسْتُمُنَعُتُم بِهِمَا فالبوام تُجْزُونُ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَمِنْتُكِيرُونَ فِي الأراض يغير المحلّ ويمنا كُنتُمْ تَفْسُلُونَ ﴾ [ الأحقف :

 (١) ﴿ أَوَلَـٰتِكَ أَنْدَى لَئِسَ لَهُسَمُ مَنِي الْأَحْرِةِ إِلاَّ السَّارُ وحسط ما سنثواً بيها وباطلُ ثَا كَالُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [ هود . ١٩٠ ]

• ﴿ وكاتوا يُصرُون علم الْحنث العظيم ﴾ أي : النَّنب الكبير ، وهنو الشيرك . ﴿ وَكَالُوا وقولون أتسذا منتسا وكنسا ترانسا واعظامها أتنسا لمنفوثون ﴿ أَوْ أَوَاقُنَا الأُولُونَ ﴾ ؟ ﴿ إِنْ هَذَا الأَ سَخْرُ عُبِينَ ﴾ [ السائدة : ١١٠ ] ، قبال الله تعالى لنبيه ﷺ : ﴿ قُلْ إِنَّ الْأُولَينِ وَالْآخِرِينِ ﴾ ، ﴿ أَنْتُمُّ وَأَنْسِاؤُكُمُ الْأَقْدَمُ سِونَ ﴾ [ الشيعراء : ٧١ ] . ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ بِوَهُ مُعُلُومٍ ﴾ كما قبال تعلى : ﴿ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ ۞ لَّتِذَا مِنْتُنَّا وكنَّا تُرابًا وَعَقَامًا أَنْسًا لَمَيْقُونُونَ ﴿ أَوْ آيَاؤُنِّا الأولُونِ ﴾ قُلُ نُعمَ وأَنتُمَ دلفِرُونِ ۞ قَاتِمُا هي زُجْرَةُ واحِدَةً قَادًا هُمْ يَنْظُرُونَ لِهِ [ الصافات : ١٥-١٩ ] . وقال تعالى : ﴿ اللَّهُ لا إِلَّهُ إِلاَّ هُو لِيجِمْعِنَّكُمْ إلى يوم التيامة لأ ريب فيه ومن أمندق من الله حديثًا ﴾ [ النساء : ٨٧ ] . وقال تعلى : ﴿ قُلْ بِلْسِي وريى لتُبَعِثْنَ ثُمُ لتَتَبَوْنَ بِما حملتُمْ وذلك على الله يميين ، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أتزانا واللَّهُ بِمَا تَضُلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ بِجُمَعُكُمُ لِيُوْمِ الْجِمْعِ نَلِكُ يُولُمُ التَّفَائِنَ ﴾ [ التَّغَايِن : ٧ - ١ ] .

أَجَارِنَا الله وإخواتنا المسلمين من هذا النزل ، وجعل لنا جنات الفردوس نزلاً .









## بقلم الرئيس العام: محمد صفوت نور الدين

أخرج البخاري في « صحيحه » عن أبي سعيد الخدري أته سمع رسول الله ﷺ يقول: , إذا أسلم العبد فحسن إسلامه ؛ يكفر الله عنه كال ساينة كان زلفها أ ، وكان بعد ذلك القصاص ؛ الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سابعالة ضعف . والسيئة بمثلها ، إلا أن يتجاوز الله عنها » .

ورواه الدارقطني بلفظ: «ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه الاكتب الله له كل حسنة زلفها، ومحا عنه كل خطيئة زلفها».

وأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه (١٠) ؛ كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ، ثم كان بعد ذلك القصاص ؛ الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف ، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها » .

ليس كذلك .

قال ابن حجر: والحديث تضمن كتابة الثواب، ولم يتعرض للقبول، ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقًا على إسلامه، فيقبل ويثاب إن أسلم، وإلا فلا. (وهذا أقوى).

قبال ابسن المنسير : إن اللّسه يضيف إلى حسناته في الإسلام الواب ما كان صدر منبه مماكان يقله خيراً ، فلا ماتع منبه كما لو وكما يتفضل عليه ابتداءً من غير عمل ، كان يعمل وهو قلار ، فإذا جاز أن يكتب له شواب ما لم يعمل البتة جاز أن يكتب له شواب ما لم يعمل البتة خير موفى الشروط .

قال ابن بطال : الله أن بتفضل على عبده بما يشاء ، ولا اعتراض لأحد عليه .

واستدل بعض أهل الطم بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين ، كما دل عليسه القسرآن والحديث الصحيح ، وهبو لو مات على إيماته الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح ، بل يكون هباء منثورًا ، قدل على أن ثوف عمله الأول يكتب له مضافًا إلى عمله الثاني .

قال المازرى: الكافر لا يصبح

(١) اي قدمها ، وهي نطلق على الحسنة والسينة

 <sup>(</sup>٣) أي دخل في الإصلام ظاهرًا وباطأ، وفي دلك قال النبي ١١٤ ه الإحسان أن تصد
 الله كأنك تراه ، فإن أم تكي تراه فإنه يراك »

أخرج أحمد عبن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضي الله عنهما ، يقول : سمعت رسول الله يَلْمُ يقول : «من لقي الله وهو لا يشرك به شيئاً دخيل الجنة ، ولم تضيره معه خطيئة ، كما لو لقيه وهو مُشرك به دخيل النار ، ولم تنفعه معه حسنة » . والحديث صحيح قاله الشيخ شاكر وغيره ، وله شواهد عند البخاري من حديث معاذ ، وعند مسلم من حديث جاير وحديث أبي هريرة ، وأبي أبوبه ، وأبي الدرداء .

حديث عائشة في عبد الله بن جدمان :

أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قُلت : يا رسول الله ، ابن جدعان (١) كان في الجاهلية يصل الرحم ، ويطعم المسكين ، فهل ذلك تافعه ؟ قال : « لا ينفعه ، إنه لم يقل يومًا : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين » .

قال لين حجر في « القتح » : دل على أته لو قالها بعد أن أسلم نقعه ما عمله في الكفر .

وقال القاضي عياض: الإجماع على أن الكفار لا تتفعهم أعمالهم ولا يُشابون عليها بنعيم، ولا يتخفيف عذاب، ولكنهم بإضافة بعضهم للكفر كبائر المعاصي وأعمال الشر وأذى المؤمنيان وقتال الأنبياء والصالحين يزدادون عذابا كما قال تعالى: ﴿ مَا سَلِكُمْ فِسِي سَقَر ﴾ [ المدشر: ٢٢] ، وكذلك الكافر يعنب بكفره شم يزداد إجراسه وإضاده في الأرض وعتوه وكثير إحداشه في العباد والبائد، فلذلك يعنب أشد العذاب كما قبل في قرعون، ومن

(١) عبد الله بن حدعان : احد أجود المشهورين في الجاهلية ، أدرك البي يخ قبل البوة ، وكان اتحد للصيفان حفنة يرقى إليها بسلم يأكل منها الطعام القائم والراكب ، قوقع فيها صبي ففرق . وكان من بني مرة أقرباء عائشة رضي الله عنها ، وله أحبار في الكرم ، اطر : « الأعلام » للزركلي



لم يكن بهذه السبيل عنب بقدر كفره ، فكان أخف عذابًا ممن عنب أشد العذاب ، فليس إذًا عذاب أبي طالب كعذاب أبي جهل وإن اشتركا في الكفر ، ولا عذاب عاقر الناقة من قوم تمود كعذاب غيره من قومه ، ولا عذاب فتلة عيمسي(١) ويحيى وركريا وغيرهم من الأنبياء كغيرهم من الكفار ، فبهذا تتوجه خفة العذاب لا أنه على المجازاة على أفعال الخير .

● وعن العباس بن عبد المطلب أته قال: يا رسول الله ، ها نقعت أبا طالب بشيء ، فإته كان يحوظك ويغضب لك وينصرك ؟ قال: «نعم ، هو في ضحضاح من نار ، ولولا أتبا لكان في الدرك الأسفل من التار » . وفي رواية لمسلم: «لطه تنقعه شفاعتي يوم القيامة ، فيجعل في ضحضاح من نار ، يبلغ كعبيه ، يقلى منه دماغه » .

## أخلاق العرب في الجاهلية 🛮

من أخلاق العرب في الجاهلية: الكرم حيث كاتوا يتبارون فيه ويقتخرون به، ويتناشدون فيه الأشعار فخراً وامتناتاً، وكان الرجل إذا جاءه الضيف وليس عنده من المال إلا نافته التي هي دعامة حياته وحياة أسرته، فإته يُسرع إليها

<sup>(</sup>٢) يعني الذين قطوا من شبهه الله شير ، طاتين أنه عيسي فيتيو .

فيذبحها لضيفه .

ومن صور كرمهم تهم كاتوا يتعملون الديات الهائلة والعصالات المدهشة ؛ يكفون بنلك مسفك الدماء وضياع الأساب ، ويمتدون بها مفتخرين على غيرهم من القبائل المحيطة ، فيكون ذلك ميدان التباري بينهم .

ولذا كاتوا بمتدهون بكثرة الرماد ، وجبن الكلب ، حيث تكون كثرة الرماد من النار التسي تنضيح طعام الأضياف ، وجبن الكلب لتعوده على وجود الضيف الغريب ، فلا ينبح إذا وجد خريبًا لأنه اعتاد عليه .

فمن أسلم من أهل الجاهلية من أصحاب تلك المكارم والفضائل نفعته تلك الأعمال ، ومن لم يسلم ومات على الكفر لم ينفعه عمله ؛ لقوله تعلى : ﴿ وَقَدِمَنَا إِلَى مَا عَبُوا مِنْ عَمَلٍ هُجَعَلْنَاهُ فَيَاءً مُتَثُورًا ﴾ [ الفرقان : ٢٣ ] .

ولَقَرِج مسلم عن النصان بن بشبير قال : قال رسول الله ﷺ : و أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يظني منهما دماغه كما يظني المرجل ، ما يرى أن أهذا أشد منه عذابًا ،

وإنه لأهونهم عذايًا » .

وفي الحديث أن أقبل الناس عذابًا بحسد بقيسة أهل النار ، بينما أهل الجنة لا حسد بينهم ، حيث يقول رينا سبحانه وتعالى: ﴿ وَيُزَعّنَا مَا فِي صَدُور هِم مَنْ خِلُ إِخُوافًا عَلَى سَدُر هِم مُنْ عَلَى المَدِر هِم مُنْ إِخُوافًا عَلَى سَدُر هِم مُنْ إِخُوافًا عَلَى سَدُر هِم مُنْ إِخُوافًا عَلَى سَدُور هِم عَلَى إِنْ الحجود : ﴿ وَيَقَدُولُ الحِفْدَ ! ﴿ وَيَقَدُولُ الْحِفْدَ ! \* وَيَقَدُولُ الْحِفْدَ ! \* وَيَقَدُولُ الْحِفْدَ الْحَدُورُ هُم وَيُزْعَنَا مَا فِي صَدُورُ هِم عَدُورُ هُم

مَنْ عَلِّ تَجْرِي مِن تَحْتَهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمَّدُ لَلْهِ النَّذِي خَنَافًا لِهَاذًا وَمَا كُنَّا لِنَهَتَّدِي لُولا أَنْ هَدَافًا اللَّهُ ﴾ [ الأعراف : 18 ] .

وقبي هذا المعنى جاء الحديث الدي رواه الترمذي وابن ملجه يمند ضعيف - يصف حال أهل الجنة - يصاف حال أهل الجنة - جاء فيه : « ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المبتك والكافور ، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًا » .

فلك الخراد المثل من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه ثلك في الآخرة ؛ لأنه لم يكسن مصدقًا بالبعث .

## المؤمن وتواب عمله ١١

وفي روايدة : « إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة ، وأسا الكافر فأطعم بحسنات ما عمل بها نله في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يهزى بها ع . من عمل من الكافرين عملاً صالحًا من صلة أو إطعام في وجوه المكارم ، لا ينفعه في الآخرة لكونه كافراً لم يصدق بيعث ، فمن مات

على الكفر فلا بيقى له من ثواب عمله شيء بنقصه يسوم القيامــة ، وإتما يجزى يما عمل من الحسنات في الدنيا ويمنع الدنيا ، ويمنع وصول ثواب عمله إلى من الكفر ، وإن كانوا يتفاوتون في الغوية والنازنــة بهــم فــى النازنــة بهــم فـــى النازنــة بهــم فـــى



الآخرة ، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته ، وهم يعاسبون في الآخرة لا لاحتمال رجمان كفة الحسنات أو دخولهم الجنة ، ولكن لبيان مرتبة العذاب التي تتنظرهم قال تعالى : ﴿ النبين كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ رَدّنَاهُمْ عَذَابًا فَوَى الْفَذَابِ بِمَا كَانُواْ لِفْسِدُونَ ﴾ زيتَاهُمْ عَذَابًا فَوَى الْفَذَابِ بِمَا كَانُواْ لِفْسِدُونَ ﴾ [ التحل : ٨٨ ] .

قال ابن كثير : هذا دليل على تقاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم ، كما قال تعالى : ﴿ قَالَ لِكُنُ صَبِفَ فَ وَلَا يَكُنُ صَبِفَ فَ وَلَا يَكُنُ صَبِفَ فَ وَلَا يَكُنُ صَبِفَ فَ وَلَا يَكُنُ عَبِفَ فَي وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ [ الأحراف : ٣٨ ] .

# لا ينتفج بنوات صالح العمل إلا من مات على الريمان ال

ولا ينتفع بشواب صالح العمل إلا من مات مؤمنا ، فما عمله في إيمانه من الصالحات فهو من أصل حسناته التي يجزى بها في الآخرة ، ومن عصل حسنة في جاهلية – أي في كفره قيل إسلامه – ثم أسلم فإنه يبقى له ثواب حسناته تلك إلى الآخرة ؛ لحديث البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم ، فهل فيها من أجر ؟ فقال النبي ﷺ :

## نعم الله على الجؤجن والكافر ال

إذا رضي العبد بالله ربّا ، فغيده وحده ولم يشرك به شينًا ؛ جعل الله سبحاته نعبه صدقة منه سبحاته على عبده ، وتجاوز عن سيناته ، وقبل حسناته ، فدخل الجنة برحمته ، وإذا لم يرض العبد بالله ربًا فأشرك معه غيره ، فإن الله يزن عمل الكافر أمام نعبه فلا تكفي شيئًا منها ، فيدخله النار عدلاً منه سبحاته ، ولا تكفي حسنات العبد نعبم ربه ، ولا ترجح بها موازينه في الآخرة ، بل هو في الدنيا يقدي أصغر النعم بكل ما يملك من الدنيا ،

بل قد يستدين فوق ما يملك ليعالج عينه إذا اشتكت ويدفع في دواء أصبعه أو قدمه من المال فتاطير إن ملكها فالإيمان خير ما يرزقه العبد ، فتصبح نعم ربه عليه صدقات ، ويتفضل بسببها عليه فيقبل الحسنات فيدخله الجنة بفضله وبسبب مسا اكتسب من صالح عمله .

فالعمل لا يمند نفعه إلى الآخرة إلا مع الإيمان ، سواء كان عمل القلب كالحب والخوف والرجاء ، أن عمل الجوارح كالصدقة والبر والصلة .

يقول شيخ الإسلام: إن أيا يكر رضي الله عنه كان يحب النبي ﷺ مخلصاً لله ، وأبو طالب عمه كان يحبه ويتصره لهواه ، لا لله ، فتقبل الله عمل كان يحبه ويتصره لهواه ، لا لله ، فتقبل الله عمل أبن يكر وأثرل فيه : ﴿ وَسَنْجَتُهُا الْأَتْقَى هِ اللَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكُى هِ وَمَا لِلْحَر عِنْدَهُ مِن تُغْمَةً بَوْتُنِي مَالَهُ يَتَرَكُى هِ وَمَا لِلْحَر عِنْدَهُ مِن تُغْمَةً يَوْتُهِ مِنْ الله الأطلى هِ وَلَمَوقَةُ تُحِرَّى هِ إِلَّا النِّفَاء وَجَهُ رَبّهِ الأطلى هِ وَلَمَوقَةُ يَرْضَى ﴾ [ الليل : ١٧ - ٢١ ] ، وأما ليو طالب فلم يتقبل منه ، فأبو يكر لم يطلب أجره وجزاءه من الخلق ، لا من النبي ﷺ ولا غيره ، يل آمن به وأحبه وكلاء وأحله ، متقربًا يذلك وأحده وأحده ورسوله ، يبلغ بيل الله أمره ونهيه ووحده ووعيده ، اه .

فهذه الأهاديث تتضافر في إثبات فضل الإسلام وعظيم نعمة الإيمان ، وأنه بها يقبل صالح العمل ويغفر الكثير من الزلىل ، وأن بها يصفح عن كل سينة وقعت من العبد قبلها ، ولا يحرم أجر الحسنة التي عملها في حال كفره ، بينما لا ينتفع بالحسنة إذا لم يدخل الإسلام ولا تزول عنه المعصية التي عملها ما لم يدخل الإسلام ، فالحمد لله على نصة الإسلام والإيمان.



المنشابه لغة: المتشابه يرد على مغيين لغويين:

ا- إما من الشُبْهة وهي الجهائة وعدم التمسير ، فيكون المتشابه ضد المحكم ، كقوله تعللى : ﴿ قَالُواْ الْأَعُ لَمُا رَبُكُ يُبِيْنَ لُنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقْرَ تَشابه عَلَيْنا ﴾ [ البقرة : ٧٠] ، أي اختليط علينا ، فيلا نميزه ولا نظيم نوعية المطلوب ، ومنه قوليه ﷺ من حديث التعمل بن بشير : ١١ إن الحلال بين وان الحرام بين وابنهما مشتبهات لا يعلمهن الحرام بين وابنهما مشتبهات لا يعلمهن

٢- وإما من الثنّبة وهو التماثل في الأوصاف كقوله تعالى : ﴿ وَأُتُواْ بِه مُتَشَابِها ﴾ [ البقرة : ٢٥ ] أي : يشبه بعضه بعضا في اللـون أو الطعم أو الرائحة أو الكمال والجبودة ، وكقوله تعالى : ﴿ تُشَابِهَتَ قُلُونِهُمْ ﴾ [ البقرة : 11٨ ] ، أي يشبه بعضها بعضا في الغي والجهالة .

المحكم والمتشابة في القرآن : ورد في القرآن ما يدل على أنه محكم كقوله تعالى : ﴿ الّر كتَابَ أَحْكَمَتُ آيَاتُهُ ﴾ [ هود : ١ ] ، وورد أيضًا أنه متشابه كقوله تعالى . ﴿ اللّهُ نزل أخمن الحديث كتابا متشابها متشابها متشابي تقشعر منه جلود الدين يخشون ربهم ج الزمر ٢٣٠] ، وورد أيضًا ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه كقوله تعالى : ﴿ هُو الذّي أَنزل عليّك الْكتاب منه آيات مُحكمات هن أم الْكتاب وأخر منتشابهات ﴾ [ آل عمران : ٧ ] .

والسوال الذي ما زال يطرح نفسه على الأذهان: هل القرآن كله محكم أم كله متشابه ؟ أم يعضه محكم ويعضه متشابه ؟ أم يعضه محكم الايات ، خصوصا عندما يأتي الحديث في باب الصفات ؟ وهل موضوع المحكم والمتشابه يستدعي ما يثار حوله من خلاف شديد ، أو النظر اليه بصورة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .. بعد :

المحكم لغة: خلاصة الدلالات النغوية في المحكم أنه المعلوم الواضح المتميز بحدوده عن غيره، فالحكمة إصابة الحق يالعلم والعقل، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها: فيفصل بين الأشياء ويحكم على كل بما يناسبه، والحكم هو الفصل والقضاء بين المختلط من الأمور، بحيث ينال كل ذي حق حقه، والأحكام الأمور الواضحة البينة التي تفتقر إلى التصديق إن كان خيرا، وإلى التفدية إن كان خيرا، وإلى التنفيذ إن كانت أمرا.

۱۱ لسان العرب ۱۱ ] .

تدعو إلى الحيرة والتعليد ؟ وكيف نجد الحل المنتع في مذهب السلف الصالح ؟

وقبل الإجابة عن هذه التماؤلات لا بد من بيان مسألة هامة تعد مقدمة ضرورية لفهم الأيسات القرآنية بصفة عامة ، والمحكم والمتثناية بصفة خاصة .

# ♦ مقدمة ضرورية لفهم المحكم والمتشابه :

إن الله عز وجل خاطبنا بكلام له معنى ، فالقرآن كلام عربي مكون من ألفاظ لها معان يمستوعبها صحاحب اللمسان العربسي ولا يستوعبها الأعجمي ، فإذا قال الله تعالى : ﴿ لَقَدُ رَضِي الله عَن الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُهَالِعُونَكَ

تحت الشنيرة ﴾ [الفتح ١٨] ، علم صاحب اللسان العربي معنى كلمة مه « شجرة ، . فإن سالاته عن شكلها وكيفيتها ؟ فإن كان ممن بابع مع رسول الله بعينه ، وإن لم يكن قال : أنا ما رأيتها حتى أصفها ولكنها شجرة تبدو في كيفيتها كأي شجرة تثبت في الصحراء ، والحاصل أنه سيصف كيفية الشجرة من خلال رؤيتها أو رؤية مثيلها ، فمعنى لفظ الشجرة من عند العربي مطوم واضح محكم ، يميز بينه وبين لفظ البقرة أو غيره من الألفاظ ، والكيفية التي دل عليها لفظ الشجرة معومة محكمة عند من رأها ، ومجهولة منتبهة على من له يرها أو يبر نه مثيلا ، لكن لو سائن الأعجمي : ما معنى لفظ شجرة ، أو حتى لفظ سائن الأعجمي : ما معنى لفظ شجرة ، أو حتى لفظ , بقرة ، أو حتى لفظ

وإذا قال تعلى: ﴿ أَنْلِكَ خَيْرٌ ثُرُالاً أَمْ شَيْرَةُ مُرِاللّهُ مُسَهِرةً الرَّقُوم ﴾ الصافات . ١٠ } ، علم العربي معنى كلمة شجره ، وأن المقصود شجرة معينة تضرح في أصل المحدد أعدها الله المكافرين ، لكن نو مسألاه عن شكلها وكيفيتها "لقال . الله أعلم ، فأنّ ما رايله وما رايت لها متيلا فكيف أعرفها " فأصبح معى غنظ الشجرة محكم له ، والكيفية التي دن عنيها النفيظ مجهولة أو غير مطومة أو متشابهة أو محتصة . لكن لو سألنا الأعجمي عن مضى نفظ تسحرة الرقود



لما تمكن من الجواب ، لأن المعنى ليس لديه ومشتبة عليه ، لا يعرفه أصلاً ، وكذلك كيفيتها متشابهة على الأعجمي من باب أولى .

إدن هنك فرق كبير بين العلم بالمعنى الذي يفهم من اللفظ، والعلم بالكيفية التي يدل عليها اللفظ، وعلى ذلك يسهل علينا فهم المقصود بالمحكم والمتشابه متوافقين مع المعنى اللغوي لهما ومع الفهم الصحيح لمذهب السلف الصالح، فبإذا كان المحكم هو المعلوم الواضح المعنى، وكان المتشابه من وجهين: إما ضد المحكم من التسبهة وهي الجهالة وعدم التمييز، وإما متشابه من التسبهة وهو التماثل في الأوصاف، كان القر ن بالضرورة كلم محكم باعتبار، وكله متسبه بعنبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار، اخبر فهذه ثلاثة أمسور ضورية

أ- القران كله محكم باعتبار وشوم معناه للراسنين في العلم قلما كان القران كلات عربيا مكون من الفظ لها معان يستوعبها صاحب النسان العربي ، كان القران كنه محكما ، أي نه معان معومة ، فكلام الله كلام له معني يعمه الناس ، كل عني درجته في العلم وعلى ما ورد في قوله تعالى الا يرشع الله الدين منو منكم والدين ونو العلم المحدلة ، المحدلة

وأعلمُ الناس بكلام الله هو رسول الله ﷺ ومن

بعده الراسخون في العلم ، ومن الخطأ العظيم أن يدعى البعض أن معنى بعض آيات الكتاب وخصوصنا تصوص الصفات لايطمه أهدمن البشر مطلقا لا الرسول على ولا الصحابة رضوان الله عليهم ، ويزعمون وجوب تغويض العلم بمعنى الكسلام إلسي الله ، ثم يدعون أن هذا معتقد السلف الصالح ، فيجطون المسلف بمنزئة الجهلة النيس لا يطمون الكتاب إلا أماشي ، فقوله تعالى : ﴿ كَتَابُ أَنْزَلْنَاهُ اللِّيكُ مُبارِكُ لُبِنْبُرُوا آيَاتِهِ ﴾ [ ص : ٢٩ ] عام في جميع الايات المحكمات والايات المتشابهات ، وما لا يُعَمِّل له معنى لا يُتدبر . وقوله أيضًا : ﴿ أَفُلا يَتَكَبُّرُونَ للقراآنَ ﴾ [ محمد : ٢٤ ] ، لم يستثن شيئا منه نهي عن تديره ، ضن تدير المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه لم يثمه الله ، بل أمر يذلك ومدح عليه .

تفسير آية من كتاب الله أو قال هذه من المتشابه الذي لا يُعلم معناه ، ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين أن في القرآن أيبات لا تعلم معناها ولا يقهمها رمدول الله 進 ولا أهل العلم والإيمان جميعهم ، وإنما قد ينفون علم يعض الناس ، وهذا لا ربيب فيه .

والفول بخلاف ثلث يلزم منه أن كلام الله بلا مغنى وليس فيه حكمة مطومة يمكن للتناس معرفتها وتمييزها !! وإذا كان الإنسان لا يقبل على تفسه أن

معرفتها ، فقال : ﴿ السر كِتَابُ لحكمت أيلته ﴾ [ هود : ١ ] ، وعلى ذلك فجميع أيات القرآن محكمسات باعتبسار مغاهسا والدعبوة مفتوحسة لفهمهسا

كما أن الصحابة والتابعين لم يمتتع أحد منهم عن

يقال له : كلامك بيلا معنى ، [ فكيف يجيز نلك فني حنق الله !! من أجل ذلك نبه الحق تبارك وتعالى على وصف كتاب بالحكسة ، وأنبه جساء بمعنان بليغسة لمكسن للبشسر

ب- القرآن كلم وتشابه باعتبار تواثله في المسن: والقرآن في بلاغته وإعجازه في التعبير عن المعنى بأيسر الأساليب وأبدعها كله على نسق واحد يشيه بعضه بعضًا في ذلك ، واذلت قبال تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كَتَابًا مَنْشَابِهَا مَثَاثَى تَقَشُّعُ منه جلود الذين بغشون ربهم شم تلين جلودهم وَقُونِهُمْ إِلَى نُكُرِ اللَّهِ نُلِكُ هُذَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يشاءُ ﴾ [ الزمر : ٢٣ ] .

وتديرها .

فالتشابيه في الآية باعتبار تماثله في الحسن ، وفي الآية دليل على أن جميع أيات القرآن لها معان محكمة مطومة تؤثر في المستمعين ؛ لأنه لا يعقل أن تقشع الجلود وتلين القلوب من كلام مشتبه اليس لـه معنى في نفس السامع .

ج- القبرأن يعشبه معكبم ويعشبه متشابه باعتبار الكيفية فقطالتي مل عليما اللفظ: فإذًا اعتبرتا المحكم هو المعلوم الواضح المعنى والمتشابه ضده وهو المجهول المعنى ، أو الذي يخلى علس الناس كلهم ، ومن الشبهة وهي الجهالية وعدم المعرفة والتميين ، بحيث يقال : المتشابه لا يعلمه إلا الله ، فإن القرآن كله - كما تقدم - سيكون محكما في معاد متشابها في وضوح ألفاظه وتعبيرها عن المعانى التي أراد الله إبلاغها إلى النياس كافية ، أما باعتبار الكيفية التي دلت عليها الألفاظ ، فبالقرأن بعضه محكم وبعضه متشابه ، فالكيفيات المتطقة

يعالم الشهادة محكمة مطومة من خلال رؤيتها أو رؤية أشباهها وأمثالها ، والكيفيات المتعلقية بعالم الغيب كسالطم بكرفهة ذات الله وصفائمه ، والكيفية التسي عليها الملائكة والجن ، وكيفية ما يعنتُ في الأخرة ، وأشكال الأشبياء في الجنبة والفار ، كسل هددًا مهن المتشهب المجهسول بالتسبية لسائر الناس ، لكنها مطومة لله عز وجل ، ومن ثم

مسوف تتنسوع الأبسات فسي الاحكسام والتشابه على عدة أوضاع بالتبيبة للعلم بالمعنى أو العلم بالكيفية ويالنسبة لصاحب اللسان العربى أو صاحب اللسان الأعصى .

١- فقد تكون الأبيات مطومة المعنى مطومة الكيفية التس دلت

عليها ، وفي تلك الحالبة تكون الآبية محكمة في المعنى ومحكمة في الكيف ، ومثال ذلك جميع أيات الأحكام ككوفرسة أداء الصبلاة والزكناة والصيام وأقعال الحج وما شابه ذلك من العبادات أو المعاملات ، فإنها أمور مصومية في عالم الشهادة ، محكمة المطي من خلال فهم الألفاظ الدالة عليها ، محكمة الكيفية من خلال رؤيتها أو رؤية أمثالها ، إذ قد وردت الآيات بألفاظ عربية لها معنى معلوم مفهوم ، فلو سأل مسلم أعجبيًّا لا يعرف العربية عن معنى لفظ الصالة في قوليه تعللي : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقَمِّينَ الصَّلَاةُ وَمَمَّا رِزَقُتَاهُمْ يُنَفَقُونَ ﴾ [ البقرة : ٣ ] ؟ قلن يقال له بالعربية: الصالة قلول وأفعال مفتتحية بالتكبير ومختتمة بالتمايم ، ولكن مسيعر له عن معنى نلك بلغته حتى يفهم المراد الذي دلت عليه ألفياظ العربية ، أما العربي فلا يحتاج إلى ترجمة ؛ الله بفهم دلالة الألفاظ على معانيها ، لكن لو مسأل الأعصب عن كيفية أداتها " فيقال له بلغته ما معناه : أمرنا رسول الله 漢 بأن تحاكيه تمامًا في الكيفية ، فقال : « وصلوا كمَا رَأَيْتُمُونِي أَصلَى ١٠ [ أخرجه البخاري ] .

فإذا كان المعنى الذي وردت به الأبية مطومها والكيفية التي دلت عليها مطومة أيضًا ، كاتت الآية مجكمة في المعنى والكيف ؛ من أجل ذلك منميت آيات الأحكام لوضوحها ومعرفة معاتى الألفاظ التى وردت بها والكيفية التي دلت عليها ، وتجدر الاشارة إلى أن معرفة كيفية أداء الأحكام عند الراسخين في العلم على وجه الخصوص ، وعند العامة على وجه العموم قد يكون مطوسًا وقد يكون مجهولاً على حسب مقدار الطم عند كل شخص ، أو مدى سؤاله لأهل العلم عن الحكم الوارد في الآيات إذا ما قرأها أو سمع عنها ،



ولذلك قال تعلى : ﴿ فَاسْأُلُواْ أَهْلَ الذكر إن كنتيم لا تعلمون إ [ النحل ٤٣ ] ، كما بين رسول الله ﷺ أن المسلم عند جهله بأمور الصلال والصرام ، وجب عليه أن يحتاط لدينه من جهالة الشبهة التي لا يطمها كثير من

الناس ، أقال: « إن الحال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من التباس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » . فهي شبهات إما لجهل القارئ أو أُمْيِتُه ، وليست شبهات لتقصير الرصول ﷺ في البلاغ ، أو ورود الآيات بما لا يُفهم معناه ، أو أن كلام الله كالألفار والأصابي ليس له معنى ، حاشا وكلا ، وهنا يأتينا المقصود بالمحكم الذي ورد في مدورة « أل عسران » في قوله تعلى : ﴿ هُـو الَّذِي أَسْرُل عَلَيْك الْكتاب منه أيات مُخكمات هن أمَّ الكتاب ﴾ ، فلما كاتت العيادة أصل رمسالة الإسلام ، والعبادة مبنية على امتثال الأسر ، والأسر سرده إلى أيات الأحكام ، فإن أيات الأحكام لا بعد أن تكون واضحة المعان واضحة الكيفية التسى تحقق مضي العبودية ، ولذلك كانت أم الكتاب ، وهذا دور الرسل عليهم الصلاة والسلام توضيح كيفية العودية لتي أرادها الله من العباد ؛ لذلك وتحتم على المسلم النباع السنة وترك البدعة حتى يقبل السل .

٧- وفد تكون الأبيات محكمة في معاهدا دون الكرفية التي بلت عليها ؛ إن القرآن كله محكم في معناه ، فهو كلام له معنى وليس كلامنا أعجميًّا أو لْغَارُ الا مبيل إلى فهمها ، لكنه من حيث الكرفية التي دلت عليها الأيات غير معلومة لأي من البشر لحكمة أرادها الله تعالى ، وفي تلك الحالة تكون الأبة محكمة في المعنى ومتشابهة في الكيف ، فما عايته الاسمان من الكيفيات التي تتعلق بالمخلوق ، والتي دلت عليها للفاظ الأرنت ، ككيفية أدام الصلاة وأقعال الجج ، فهذا محكم المعنى والكيفية كما تقدم ، أما الغيبيات ومسائل الصفات ككيفية الاستواء في قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمِينَ

على الغراش استواى إلى إطله : ٥ ] ، أو كيفية مسمعه وبصره وتكليمه وكيفية الأشياء التي في عالم الغيب ، فهذا محكم المعنى متشابه في الكيفية ، فلا ينخل في المتشابه معالى الأوات التي وصف الله بها تأسه ، كما يعتقد البعيض ، وإلا كنائت كلمنات جوفاء ينلا معنى ، تعلى الله عن ذلك ، وإنما يدخل في المتشابه الكيفية التي دلت عليها الألفاظ المحكمة من كيفية استواته تعالى على عرضه ، وكيفية نزوله إلى الميماء الدنيا ، وغير ذلك من الصفات ؛ لأن الله عز وجِلْ لَمْ بِبِينَ تَلِكُ الْكَيْفِياتَ ، وإنَّمَا عَيْرَ عَنْهَا بِأَلْفَاظُ مفهومة ومحكمة المعنى تدل على إثبات الصفات لله عز وجِل ، كما أن الشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره ، ونحن ما رأينا الله لقوله ﷺ : » تَعْلَمُوا أَنَّهُ أَنْ يَرْي لَهَدَّ مِنْكُمْ رَيَّهُ عَزُّ وَهِلَّ هَتَّى يَمُوت » . [ لَمُرجه مسلم ] . ومنا رأيتنا لنه تظيرًا أو مثيلاً نصفه من خلالته لقولته تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [ الشورى : ١١ ] .

هذا ، وإن كان المؤمنون يرونه يوم القياسة لقوله تعالى : ﴿ وَجُوهُ يَوْمَئِذُ نَاضَرَةٌ لِهَ اللَّى رَبُّهَا لَا لَيْلَادَةٌ ﴾ [ القيامة : ٢٧، ٣٧ ] ، وعلى هذا المفهوم جاءت أقوال السلف المسالح ، فقال الإسام سالك بن لنس لما سأله رجل عن كيفية الاستواء في قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرَشُ اسْتَوى ﴾ [ طه : تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرَشُ اسْتَوى ﴾ [ طه : والإيمان به ولجب ، والموال عنه يدعة ، وما أرك الامتِدَعُا ، فأمر به أن يخرج ،

فالإهام ملك لم يقوض المضى الذي دلت عليه أية الاستواء إلى الله ، حيث قال : الاستواء مطوم ، وإنما فوض العلم بالكيفية إليه ، حيث قال : والكيف مجهول ، فكيفية الاستواء لها وجود حقيقى ، لا خلاف في ذلك ، ومعلومة عند الله ، لا خلاف على ذلك ؛ لأنه هو الأعلم بكيفية استواله ، ولكنها مجهولة متشابهة بالنمية لنا ، ولما غضب ملك على المملل غضب لأنه جاء يمثل عن كيفية الاستواء الغيبة التي تخرج عن جهاز الإدراك البشري عند الإسان ، ولا يمكن للإمام مالك أن يخترع له جوانا

يصف فيه الكيفية التبي طبها استواء الله على العرش ؛ لطمه أن ثلك قول على الله بلا علم ، وهو محرم ، بل جرم كبير ،

أما لو جاء السائل مالكًا بسأله عن معنى الاستواء في لغة العرب التي خاطبنا الله يها ، أو مسأله عن الآية : ﴿ الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرَاسُ السَّتُوى ﴾ [ طله : ه ] ، ما اللذي تضيفه للمسلم في موضوع الإيمان بالله ؟ أمَّا عُضْب عليه مالك ؛ إذ إن حق السائل على أهل العلم أن يقهم معاتى التصبوص ، وقد أمره الله يِدُلِكُ فَقِسَالُ : ﴿ فَامِنْسَأَلُواْ أَهْسِلُ الذِّكْسِ إِنْ كُنْتُسِمُ لاَ تَخْمُونَ ﴾ [ النحل : ٤٣ ] ، والجواب عند ذلك بين والضح مفهوم ، وأن يعجز الإمام مالك عن جوابـ ١ إذ إن استواء الله له وجود حقيقي ، ويضى في اللغة الطو والارتشاع ، تعامًا مثلما يممأل صاحب اللمان الأعجمي عن ترجمة هذه الآية ، قان المترجم لن يترجم له وصف كيفية الاستواء ، ولا يمكنه نلك بحال من الأحوال ، فهو - كما سبق - لم يبره ولم يبر لله مثيلاً ، وإنما سيشرح له بلغته معنى الطبو والارتفاع على العرش ، وأن اللُّه ليس كمثله شيء قسي المستواته ، ويبيس نسه ضرورة الإيمسان بوجسود الاستواء ، وأن له كيفية معينة تليق بجلال الله ، وخارجة عن مداركت في عالم الشهادة ، فالآية أوجبت الإيمان بوجود استواء حقيقي لا نطم كيفيت. ويجب أن نسلم لله به .

وهلى ذلك فإن معتقد الإمام مالك الدي يمثل مذهب السلف الصالح هو تقويض العلم بالكيفية إلى مذهب السلف الصالح هو تقويض العلم بالكيفية إلى الغرب ، ومراد مفهوم من الآية ، وهذا واضح بين في كلامه رحمه الله ، وإذا كان المحكم هو المعوم الواضح المخى ، والمتشابه هو المجهول الذي لا يعلمه إلا الله ، فإنه أو قبل : هل استواء الله على العرش محكم أو متشابه ؟ فإن قال قائل : محكم ، فهو خطأ !! وإن قال : متشابه ، فهو أيضنا خطأ !! وإن قال : متشابه الكيف ، فقد أصاب نقوله تعالى عن جميع آيات القرآن : ﴿ كتابُ أحكمت أيتها الكيف ، فقد أصاب نقوله تعالى عن جميع آيات القرآن : ﴿ كتابُ أحكمت أيتها الكيف ، فقد أصاب أيتنا في الكيف ، في الكيف الكيف

التي دل عليها المعنى : ﴿ مِنْهُ آنِاتُ مُحَكَمَاتُ مُنْ أَمُّ الْكَتَابِ وَأَخُرُ مَتَثَابِهَاتُ ﴾ . فإذا كان المعنى معلومًا والكيف معلومًا أيضًا كانت الآبة محكمة لأهل العلم على تفلوتهم قبي المعرفة كما في جميع آيسات الأحكام ، أما إذا كان المعنى معلومًا والكيف الذي دل عليه المعنى مجهولاً ثنا ، كانت الآبة من المتشابه باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى ، كما في جميع الآبات التي وردت في عالم الغيب .

وهِن أمثلة ذلك أيضًا صفة المجيء ، ففي قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبِشِينَ ٱلْقَاهُ عَلَى وَجُهِهِ فَارِكُذُ بصيراً ﴾ [ يوسف: ٩٦ ] ، تجد مجيء البشير معلوم المعنى معلوم الكيف ؛ لأن الكيف أــه مثيل في عالم الشهادة ، أما قولته سيحاله وتعالى : ﴿ وَجِناء ربُّكَ وَالْمَلْكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [ الفجر : ٢٢ ] ، قالمعنى في الآية مطوم ؛ وهو إثبات مجيء حقيقي الله مع ملاكته يوم القيامة ، وهو المراد من الآية ؛ ولذا لُخير اللَّه بها ، أما الكيفية فمجهولة ؛ الأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ، فنحن ما رأيناه ولا رأينًا له مثيلاً ، فكيف سنعرفها ، ولا يصح القول بأن السلف قوضوا العلم بمعنى المجيء إلى الله ، ولا يعرفون معناه ؛ لأن ذلك إما اتهام لهم بأنهم جهلة ، أو أن كالم الله في الآية بلا معنى ، وكلاهما باطل ، لكنهم قالوا: المجيء معلوم لنا، والكيف مجهول، وهو من المتشابه الذي يعلمه الله وحده ، ولا يصبح أيضًا القول بأن المجيء مجيء الأمر لقصل القضاء ، أو الاستواء استيلاء وقهر هربًا من التشبيه ، كما يدعى البعض ؛ لأن الآية ليس فيها تشبيه ، فالله يعير عن مجيئه هو لا عن مجيء البشير أو البشير. ولمو قال الله تعالى : مجينى كمجىء البشر لكان تشبيها ، ولو كان المقصود من الآية هو مجيء الأمر لما عبر الله بلفظ يحدث لبمنا أو غموضنا ويفتقر إلى من يكشف للمسلمين معساه ويحذرهم من دلالته الباطلة ؛ إذ لم يثبت عن رسول الله ﷺ أو لحد من أصحابه أثبه الناس أن يفهموا أن المجسىء مجسىء الأمر وليس مجيئًا حقيقيًّا ؛ لأن نلك بنل على التثمييه . وعلى ثلك قجميع آبيات الصفيات محكمية المعنيي

O are I want to a go we to go to the are I

متشابهة في الكيفية فقط ، فلا يشغل في المتشابه معتى الآيات التي وصف الله بها نفسه ، فجميع أيات القرآن لها مغى مطوم عند الراسخين في العام حسب اجتهادهم في تحصيله ، وعليه جاء قول ابن عباس رضي الله عنه في الآية السابقة : (أنا من الراسخين في العلم ) . [ « تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (٢٤٨/١) ] .

وهن ثم فموضوع المحكم والمتشابه لا بمستدعي ما يُثار حوله من خلاف شعيد أو النظر إليه بصورة تدعو إلى الحيرة والتعقيد ، فإذا قيل : القرآن كله محكم ، قيل : هذا صحيح باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ ، فالقرآن جميعه كالم عربى لله معنى ، قال تعالى : ﴿ الْرِ كِتَابُ أَحْكِمْتُ آيَاتُهُ ﴾ [ هود : ١] ، وإذا قيل : القرآن كله متشابه ، قيل : هذا صحيح باعتبار تماثله في حسن التعبير عن المعاتي المرادة ، قال تعالى : ﴿ كِتَالِنَا مُنَشَابِهَا ﴾ [ الزمر : ٣٣ ] ، وإذا قيل : القرآن فيه المحكم والمتشابه ، قيل: هذا صحيح باعتبار الكيفية التي دلت عليها الألفاظ ؛ لأن يعضها ريما يكون معلومًا محكمًا ، وريما يكون مجهولا متشابها ؛ لقوله تعالى : ﴿ مِنْهُ آيات مُحكمات هَن أمُ الكتاب وأخر متشابهات الله { آل عمران : ٧ } ، والله عز وجل نبه على أن الذين في قلوبهم زيع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفنتة وابتغاء تأويله ، أي بيحثون عن الكيفية التس دلت عليها الآيات الواردة في الأمور الغيبية كالحديث عن صفات الله ، فيشبهونها بالنِفْئر ، أو يتكرونها بحجة أن إثباتها يدل على التشبيه ، في حين أن الذي يعلم كيفيتها هو الله وحده ، والراسخون في العلم من أتباع السلف يؤمنون بها ويطمون أن جميع الأثلة النقلية الواردة في الكتاب والسنة ، ليس فيها آية واحدة أو حديث يتحدث عن كيفية الذات وصفاتها ، أو كيفية الموجودات التي في عالم الغيب ، وكل ما وردكان الهدف منه إثبات وجود ذات الله وصفاته وأفعاله على التفصيل الوارد في الكتاب والمسنة ، وبكيفية تليق بالله يطمها هو ولا نطمها نحن ، وعلى هذا المفهوم بيدو لنا معتقد المسلف مسهلا بمسيطا يتوافق فيه العقل الصريح مع النقل الصحيح . ○ أرسل إلينا أحد قراء مدينة الإسكندرية سؤالاً عن حديث: «كان اثنبي ﷺ إذا صلى بعد الجمعة في المسجد صلى أربعًا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين » . فأجبتُهُ في عدد شهر صفر سنة ١٩٤١هـ بقولي : لا أعلم له أصلاً ، وقد بحثتُ عنه فلم أجده ، وإتما أشار إليه بين القيم في « زاد المعاد » على ما أنكر . والله أعلم .

فأرسل إلى الأخ ليمن الشيراوي - جزاه الله خيرا - استدراكا على هذا الجواب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: « من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا ، فإن كان له شغل أركعتين في المسجد وركعتين في البيت » . أخرجه مسلم (١٨٨) وغيره .

○ وأقولُ: وهذا حديث مشهور معروف ، ولكنني فهمتُ من سؤال الساتل أن الركعتين كاتنا عوضًا عن الأربعة ، وهذا لا أعلمُ لله أصلاً ، وحديثُ أبي هريرة يدلُ على تجزئة الأربعة إلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت تخفيفًا على المكلف إذا حضره شُغلٌ . نعم ، كان يحسنُ أن أتمم البحث بما ذكره الأخ الكريم ، فجزاه الله خيرًا .

ويسأل القارئ: محمود محمد عبد الفتاح عن درجة هذه الأحاديث:

1- من سعى على والديه وامرأتِه وعياله فهو في سبيل الله ، ومن سعى مكاثرة فهو في سبيل الشيطان .. ؟

الجواب : حديث حسن . وقد ورد من حديث أسس
 وأبي هريرة وكعب بن عجرة ، رضي الله عنهم .

أمًا حديث أنس: فأخرجه الطبراتي في الأوسط " (٨٩٣٠) قال : حدثنا مطلب بن شعيب اثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث احدثني اسحاق بن أسيد عن عبد الكريم عن الليث احدثني أسيد عن عبد الكريم اعن أسيد عن على والديه ليكفهما أو أنس بن مالك مرفوعًا: " الساعي على والديه ليكفهما يغنيهما عن الناس في سبيل الله اومن سعى على زوج أو ولد ليكفهم ويغنيهم عن الناس في سبيل الله اوالماعي على نفسه ليغنيها ويكفها عن الناس في سبيل الله اوالساعي مكاثرة في سبيل الشيطان " قال عن الناس في سبيل الله الدين عن عبد الكريم الجزري إلا إسحاق بن أسيد العرب الابهذا الإسناد .

EMMANA بجيب عليها الشيخ أبو إسحاق الحويني

O فُلُفُ : وإصحاق بن أسيد - يفتح الهمزة - فال أبو حاتم : شيخ ليس بالمشهور ، لا يشتغل به . وقال أبو أحمد الحاكم : مجهول . ولما ذكره اين حيان في « الثقات » (١/٠٠) قال : كان يخطئ . وبه ضغف الهيئميُ الحديث في « مجمع للزوائد » (١/٥٠) . وعبد الله بن صالح كان كثير الغلط . وعبد الكريم جزم الطبراتيُ أنه الجزري ، وهو ابنُ مالك ، ذكر المزي في « تهنيب المكمل » (١/٥٠/١٨) أنه رأى أنس بن مالك ولم يذكر له رواية عنه . والظاهر أنه عبد الكريم بن يندر به ويقال : راشد . فقد ذكر المزي أنه يروي عن ابن معين وابن حبان ، ونقل اوثيقه عن ابن معين وابن حبان ، ونقل ابن حجر توثيقه عن ابن نمين . وقال النسائي : ايس به بأس .

وامّا حديث أسي هريرة رضي اللّه عنه: فلخرجه البزار (ج٢/ق٢٦٦)، والطيراتي في الخرجه البزار (ج٢/ق٢٢٦)، والبيهة المراث (٢٥/١)، والنسياء والأصبهاني في «الترغيب » (٢٠١٤)، والضياء في «المختارة » (ق ٢٠١١) من طريق أحمد بن يونس، قال: نا رياح بن عمرو القيسي، قال: نا أيوب السختياتي، عن محمد بن سيرين، عن أبي أبوب السختياتي، عن محمد بن سيرين، عن أبي طريرة قال: بينا نحن مع رسول الله ﷺ إذ طلع علينا شباب من الثنية، فلما رميناه بأبصارنا، قنا: لو أن ذا الشاب جعل نشاطه وشبابه وقوته في سبيل الله ؟ أشمع مقانتها رمول الله ﷺ، فقل: «وما سبيل الله ؟ إلا من قتل ؟ من سعى على والديه فهو في سبيل الله ، ومن سعى مكاثرًا ففي عيله فهو في سبيل الله ، ومن سعى مكاثرًا ففي عيله فهو في سبيل الله ، ومن سعى مكاثرًا ففي عيله فهو في سبيل الله ، ومن سعى مكاثرًا ففي سبيل الله ، ومن سعى مكاثرًا ففي سبيل الله ، ومن سعى مكاثرًا ففي

قال البزار: وهذا الحديث لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ، ولا نظم رواه عن أيوب إلا رياح بن عمرو ، ولا نظم رواه عن رياح إلا لعد بن يونس .

وقال الطبرائي: لم يدرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلاً أيوب ، ولا رواه عن أيوب إلا رياح بن عمرو ، ولا يروى عن أبي هريرة إلا يهذا الإستاد ، تقرد به : أحمد بن يونس .

 قلتُ : وأحمد هو ابنُ عبد الله بن بوئس من شيوخ البخاري . ورياح - بالياء التحتانية -وتصعف عند الطبراني وغيره إلى « رياح » بالباء الموهدة ، وصوابه رياح ، كما في « المؤتلف » (١٠٣٨/٢) للدار قطني ، و« الإكميال » (١٤/٤) لابن ملكولا ، وذكروا روايته عن أبوب المسختياتي وعنه أصد بن يونس . وقد ترجمه ابن أبي حاثم في « الجسرح والتعديث » (١١/٢/١ه، ١١ه) ، وقال : سألت أبا زرعة عنه ، فقال : صدوق . وذكره اين حيان فيي « الثقات » (١٠/١) ، وقال: من غياد أهل البصرة وزهادهم، ونقل الذهبي في « الميزان » ، وعنيه ابن حجير في ر النسان ير عين أبس داود قبال : رجيل سوء . واتهمه بالزندقة ، وإنما لتهمه بالزندقة مع رابعة العدوية في أخرين ؛ لعبارات صدرت منهم تحتاج إلى تأويل . والصواب أن هذا لا يمس روايتهم إلاً إذا قلم دليلٌ ظاهرٌ على سقوط عدالتهم أو اختالل ضبطهم ، ولم أقف على ما يوجبُ ذلك . وياقي رجال الإسناد ثقبات معروفون . فهذا الحديث جيدُ الإسناد ، وعليه الاعتماد ، ونهذا وضعه الضياء في ير المختارة بن والحمد لله .

امًا حديث كعب بن عجرة رضي اللّهُ عنه : فَخُرجِه الطّبراتيُّ فَسِي ﴿ الْكِبِيرِ ﴾ ﴿ ج ١٩ / رقم ٢٨٢) ، وفسي ﴿ الأوسسط ﴾ (١٨٣٥) ، وفسي ﴿ المعنور ﴾ (١٤٠) قبل : حدثنا محمد بن معاذ الحلبيُّ ، حدثنا محمد بن كثير العبدي ، ثنا همام بن يحيى ، ثنا إسماعيل بن مسلم المكبيُّ ، عن الحكم بن عنبية ، عن عبد الرحمن بن أبي لبلى ، عن عبد الرحمن بن أبي لبلى ، عن عبد الرحمن بن أبي لبلى ،

ennman,

﴿ فرأى أصحاب النبي ﴿ من جلّده وتشاطه ما أعجبهم ، فقالوا : يا رسول الله ، لو كان هذا قي سبيل الله ؟ فقال رسول الله ﴿ « إِن كان يسعى على ولده صغارًا فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليغفها سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليغفها ففي سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليغفها ففي سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أهله ففي سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى تفاقرًا وتكاثرًا فقي سبيل الطاغوت » . وأخرجه يحشل في محمد بن كثير بهذا الإسناد . قال الطيراني : لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا إسماعيل بن مسلم ، يور واد عن إسماعيل إلا هملم ، تفرد به محمد بن والمحمد بن محمد بن محمد بن الحكم الأ إسماعيل بن مسلم ،

كثير ، ولا يروى عن كعب بسن عجرة إلا بهذا الإستاد .

قال الهيشي في « المجمع » (٢٠٥/٤) : رجال « الكبير » رجال الصحيح - وهذا عجب ، فقد رأيت أن الطبراني رواه في معاجمه الثلاثة بذات الإستاد ، فما معنى تخصيص رجال « المعجم الكبير » دون المعجمين الباقيين ؟! وسيقه إلى هذا الحكم المنثري في « السترغيب » (٢٠١٦، ٢٩٧٠) ، فقال : رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح ، وليس كما قالا ؛ لأن إسماعيل بن مسلم المكي ، فضلاً عن أن الشيخين ولا أحدهما خراج له شيئا فهو واه ، تركه كثير من النقاد ، والله أعلم .

## ٧- " من قاد أعمى أربعين خطوة ، وجبت له الجنة " ؟

○ الجواب : حديث باطل . وقد ورد من حديث ابن عمر ، وأنس ، وابن عباس ، وجابر بن عيد الله ، رضي الله عنهم .

أمًا حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما:

فأخرجه أبو يعلى (ج١/رقم ١١٣٥)، وابنُ عدي

في « الكامل » (١٨٥١/١) قال : حدثنا محمد بن

إبراهيم بن ميمون ، وأبو نعيم فني « الحلية »

إبراهيم بن ميمون ، وأبو نعيم فني « الحلية »

« الموضوعات » (١٠٨٧) من طريق محمد بن

إبراهيم بن أبان السراج ؛ ثلاثتهم : ثنا يحيى بن

أبوب ، ثنا ملّم بن مسالم ، عن علي بن عروة ،

عن محمد بن المنكدر ، عن ابن عمر مرفوغا ،

فنكره .

ولفرجه الطبراتي في « الكبير » (۲۰/۱۲) عن عبد الحميد بن صلح ، والبيهقي في « الشعب » (ج١/رقم ٧١٢٨) ، ثنا سعد ين

نصر ، والخطيبُ في « تاريخه » (٥/٥٠١) عن الحسن بن عرفة ثلاثتهم عن سلم بن سالم بهذا الإسناد سواء . وهذا لسناد ضعيف جدًّا . وسلم ين سالم شبه المتروك . فقد ضعفه أحمد وابن معين والتمالي . وكان ابن العيارك شديد الحمل عليه ، وقد تلبعه أصرم بن حوشب ، قرواه عن على بين عروة بهدد الإستاد . تُعَرجه اين شاهين في « الترغيب » (٥١٣) ، ومن طريقه ابن الجوزي في « الموضوعات » (١٠٨٧) ، وأصرم ؛ أصرمً من الخير ، فقد كتُبِه غيرُ واحدٍ منهم ابنُ معين ، وتركه البخاريُ وغيرُهُ . وعليُ بن عروة ستروكُ . وقد توبع عليُّ . فتابعه ثور بن بزيد ، فرواه عن لين المنكدر بهذا الإسناد سواء . أخرجه لين عدي في « الكامل » (٢١/٢) ، ومن طريقة ابن الجوزي (١٧٤/٢) . قال ابن عدي : وهذا الحديث لا يرويه عن لبن المنكدر غير ثور . كذا قال ا وقد

Lacesasses

تقدم أن علي بن عروة رواه أيضًا عن لبن المنكدر ، وقد أنكره لبن عدي من حديث ثور . وقراوي عن محمد بن عبد الرحمن القشيري نكرة .

ورواه أيضاً محمد بن عبد الملك الأصاري ، عن ابن المنكتر بإسناده بلفظ: ومن قاد مكاوفًا أربعين خطوة فصاعدًا ، غفر الله له ما تقدم من ننبه و . نُخرجه البيهقيُّ في و الشعب و (٧٦٢٧) من طريق عبد الوهاب بن الضمياك - أميدُ الهلكي - قال : بنا إسماعيل ، نا اينُ عياش ، نا محمد بن عبد الملك به . ولخرجه ابن عدى في « الكامل » (٢١٦٧/٦) ، ومن طريقه لين الجوزي (١٧٤/٢) من طريق عامر ين سيار ، ثنا محمد بن عبد الملك بهذا الإصفاد دون قوله : « فصاعدًا » . وهذا حديث منكر جداً . ومحمد بن عبد الملك واهِ . قبال البضاري ومسلم: متكبرُ الحديث . وتركيه النسائي وغيره . ولذلك قال الحافظ ابن حجر في ر المطالب العالية » (١٥٨/٧) : ضعيف جدًا ، ولا بِثبِت في هذا شيءٌ . وقد رأيتُ ابنُ الجوزي أورد هذا الحديث من طريق الخطيب في « تاريف » (١٠٥/٥) لكنه جعل صحابي الحديث : ر عيد الله بن عمرو بن العاص ۾ ، والذي عند الخطيب أنه : « عبد الله بن عمر بن الخطاب » . قالله أعلم أي ذلك هو الصواب . وكان ابنُ الجوزى كثير الأوهام في نظه من كتب الطماء .

الله عنبسا مرفوعًا : ﴿ مِن قَلْدَ مَكُوفًا لَرَبِعِنَ نَرَاعًا لَحَنْهُ اللّٰهُ عَنبسا البّنة ﴿ مَن قَلْدَ مَكُوفًا لَرَبِعِنَ نَرَاعًا لَحَنْهُ اللّٰهُ البّنة ﴿ مَا مَا لَا لَا الْحَلْمُ البّن عَدِي (١٠٩٣) من طريق طريق عبد الله بن لبان الثقفي ، ثما سفيان الثوري ، قال : حدثتي عمرو بن دينار ، عن ابن عباس مرفوعًا . قال ابن عدي : وهذا الحديث بهذا الإستاد باطلٌ . قال : وعد الله بن أبان بحدث عن الإستاد باطلٌ . قال : وعد الله بن أبان بحدث عن

الثقات بالمتلكير . وهذا الحديث منكرً عن الثوري بهذا الإسناد والشيخ مجهولٌ . اهد . يعني : الراوي عن الثوري . وقد خولف في إسنادٍه كما يأتي .

○ أمّا حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعًا: ومن قاد أعمى أربعن خُطُوة قله الجنة ». أخرجه أبو يعلى الخليلي في « الإرشاد » ( ص ٣٣٧) من طريق عبد الله بن محمد بن يوسف بن أبي عبيد الطائفي ، ثنا سفيان الثوري عن عمرو بن ديتار ، عن أس بن ملك مرفوعًا . قال الخليلي : عبد الله بن محمد الطائفي مجهول ، والحديث منكر بهذا الإسئاد غريبًا . اه. .

وقد رواه عبد الله بن أبان الثقفي عن الثوري فيطه من مسئد « ابن عباس » كما مر قربياً . وله طريق آخر . أخرجه المخلص في « المعجم الكبير » ومن طريق آخر ، أخرجه المخلص في « المعجم الكبير » ومن طريقه الذهبي في « المعجم الكبير » الجوزي (۱۹۱/۳) ، وفي « المسيزان » (۱۹۱/۴) ، وابن الجوزي (۱۰۹۱) ، والدار أطني في « المؤتلف » الجوزي (۱۰۹۱) قالا : ثنا أبو هامد محمد بن هارون المضرمي ، ثنا عيمي بن مساور ثنا يضم بن مالم بن قبر خلام على بن أبي طالب ، عن قس مرفوعاً : « من قلد أعمى أربعين خطوة وجبت له الجنة » . ووقع عند الذهبي : « لم تمس وجهه الذا

قال الذهبيُّ: بقم مسترواة باتفاق ، والمتن لم يصح ويقد هذا ضقه أبو حاتم الرازي . وقال لمن حبان في « المجروحين » (١٤٥/٣) : شيخً بضغ الحديث على أنس بن مثلُ ، روى عنه نسخة موضوعة ، لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبال . وكثبه ابسن يونس . ولله طريق ثالث . أخرجه الطيرانيُ في « الأوسيط » طريق ثالث . أخرجه الطيرانيُ في « الأوسيط » ((٢٥٩٤) قبل : حنشا رجاء بسن أحمد بين زيد البخادي . والبيهتيُ في « الشعب » ((٢٦٢٩) من طريق يوسف بن موسى قالا : ثبًا أحمد بن منبع ،

وهذا في « مسنده » - كما في « المطالب العالية » ( ١٥٨/٧) - قال : حدثنا بوسف بن عطية ، عن مليمان التيمي ، عن أنس بن مالك مرفوعا : « من قلد أعمى أربعين ذراعا أو خمسين ذراعا ، كتب لله عتق رقبة » . ولم ينكر الطبراني : « خمسين ذراعا » . قال البيهتي : بوسف بن عطية هذا ضعيف .

Ennemand

وهذا موقوف مع سقوطه . ووقفت له على طريق خامس : لخرجه أبو الشيخ في « طبقات

المحدثين » (١٦٣) من طريق الوليد بن مسلم ثنا بحر السقاء ، عن أثلاث ، عن الحسن ، عن أنس مرفوعًا : « من قاد ضرياً أو مريضًا أربعين خطوة عدل له رقبة ، فإن قاده ثمانين خطوة عدل له رقبتين ، ومن قاده مائة خطوة أدخله الله البنة » . وهذا ضعيف جدًا . والوليد بن مسلم كان يدلس التسوية ، ولم يصرح في جميع الإسناد ، ويحر بن كنيز السقاء ضعيف . وقدادة والحسن مداسان . والله أعلم .

وأما حديث جابر رضي اللّه عنه مرفوعًا:

« من قلا مكفوفًا أربعين خطوة وجبت له الجنة » .

أخرجه العقيلي ، ومن طريقه ابن الجوزي في

« الموضوعات » (١٠٩٨) من طريق يزيد بن

مروان الخالال ، تتا محمد بن عبد الملك

الأنصاري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر .

وقد أورد العقيلي هذا الحديث في « الضغاء »

(١٠٣/٤) في ترجمة الأنصاري هذا ولم يسنده ،

وقال : لا يتابع عليه إلا من جهة أوهن من جهته .

ويزيد بن مروان كذبه يحيى بن معين في « ضعفاء ويزيد بن مروان كذبه يحيى بن معين في « ضعفاء المعتبلي » (١٠٩/٤) ، وقد تقدم الاختالاف على

وجملة القول : أن الحديث باطل من جميع وجوهه . والله أعلم .

٣- « من قرأ : ﴿ قُلْ مُو اللَّهُ أَخَدُ ﴾ خمسين مسرة ، غفر اللَّه له نسوب خمسين سنة » ؟

( ) الجواب : حديثٌ ضعيفٌ .

لُتَرْجِهُ الْدَارِمِيُّ (11/7) ، وأبو يطى - كما في ( تفسير لين كُسُور ( ( ( ) ) ) - قالا : حدثنا نصر بن على ، عن نوح بن قيمى ، عن محمد

العطار ، لخبرتني أم كثير الأنصارية ، عن أنس بن مالك مرفوعًا ...، فنكره ، ووقع عند الدارمي : « محمد الوطاء » ، ولم أجد هذه النسبة ، وفي ترجمة نوح بن فيس من « تهذيب الكمال » يروي

عن : « أبي رجاء مصد بن سيف ، فكلت هو . وقد وثقه ابن معين والنسائي وابن سحد وابن حيان . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وأم كثير الأنصارية لم أعرفها . واذلك قال ابن كثير : إستاذة ضعف .

وأخرجه المسترمذي (٢٩٠٠) ، وايسنُ عدي وأخرجه المسترمذي (٢٩٠٠) ، ومن طريقه البيهقيُ في « الشعب » (٢٥٤٨) ، قال : حلشا محمد بين محمد التفاخ بمصر قالا : شا محمد بين محرزوق ، شا حاتم بين ميمون أبو مسهل ، عن ثابت البناتي ، عن أسي مرفوعًا : « من قرأ كل يوم ماتتي مرة : ﴿ قُلْ هُو لِللّهُ لُحَدُ ﴾ مُحي عنه نتوب خمسين سنة ، إلا أن يكون عليه دين » . ورواه أبو الربيع الزهراتي ، شا حاتم بين ميمون بهذا الإستناد بلغظ : « من قرأ لله أحد ﴾ ماتتي مرة ، كتب له في يوم ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أحدَ ﴾ ماتتي مرة ، كتب له نفي يوم ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أحدَ ﴾ ماتتي مرة ، كتب له نفي يوم ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أحدَ ﴾ ماتتي مرة ، كتب له نفي يوم أبو يطني (٢٣١٥) ، وعنه اين عدي أخرجه أبو يطني (٢٣١٥) ، وعنه اين عدي (٢٤٤٨) ، ومن طريقه البيهقي في « الشعب » (٢٤٤٨) ، ومن طريقه البيهقي في « الشعب »

حلتم بن ميمون في لفظه . وحلتم قال ابن حبان في وللتم وحلتم قال ابن حبان في والمحمور المحدوث على المحمور المحدوث على المحدور عن ثابت ما لا يشبه حديثه ، لا يجوز الاحتجاج به بحال . ثم ذكر له ابن حبان هذا الحديث . وقد استغرب الترمذي هذا الحديث .

ولُخرجه البزار - كما في و تفسير ابن كثير و (٥٤٤/٨) - من طريق أغلب بن تميم ، ثنا ثابت ، عن تُس مرفوعًا : و من قرأ ﴿ قُلْ هُو اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ مائتي مرة ، حط الله عنه فنوب مائتي سنة » .

ولُخْرجه أبنُ الضريس في « فضائل القرآن » (٢٦٦) ، والبيهقيُّ فسي « الشعب » (٢٦٦) ، والخطيبُ (١٨٧/١) من طريق الحسن بن أبسي حفر ، عن ثابت ، عن كس مراوعًا مثله .

قسل السيزار: لا تعلم رواه عن تسايت إلاً الحسن بن أبي جهر والأغلب بن تميم ، وهسا متقاريان في سوء الحفظ .

قُلْتُ : وهذا الحديث منكرٌ ، مضطرب المتن ، ضعيف الإسناد . والله أعلم .

تشهد مديرية الشنون الاجتماعية بأنه قد تم إشهار هذه الفروع:

١ - فرع قرية عرب درويش - مركز فاقوس - محافظة الشرقية.

٧- فرع أبو فراخ - ههيا - محافظة الشرقية.

٣- فرع سنيو الكبرى - مركز زفتى - محافظة الغربية.

٤- فرع سند بسطة - مركز زفتى - محافظة الغربية.

٥- فرع قرية جالية - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية.

٦- فرع الفلج - مركز الخاتكة - محافظة الفليوبية.

٧- فرع الخصوص - مركز الخاتكة - محافظة القليوبية.

الأمين العلم الشيخ أبو العلم عبد القادر ) يسأل: س . ن . ف . دمياط:

○ ○ الجواب: لا تعارض بين الآيتين المذكورتين ، فالآية الأولى من صورة النساء فيها الإخبار بعدم مغفرة الله للمشركين شركهم إن ثم يتوبوا منه وماتوا عليه ، والآية الثانية من صورة شركهم إن ثم يتوبوا منه وماتوا عليه ، والآية الثانية من صورة وعمل صالحا تاب الله عليه ، كما قال تعالى : ﴿ قُل للّذين كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يَغفَر لهُم مَا قَدْ مَلْفَ ﴾ [ الأنفال : ٣٨ ] ، وإذا ارتذ مسلم عن دينه ثم تاب وأناب فهو كذلك داخل في عموم : ﴿ إِنْ الله يَغفَر الذّنوب جميعًا ﴾ ، قال تعالى : ﴿ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيئات والله لا يهدي القدم النبيئات والله والملاتكة والناس أجمعين ﴿ خالدين فيها لا يخفف عنهم العدّاب ولا هم ينظرون ﴿ إِنْ الذّين تَابُوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله ولا هم ينظرون ﴿ إِنْ الذّين تَابُوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفورٌ رُحِيمٌ ﴾ [ آل عمران : ٣٨ - ٨٨] .

عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم شم ارتذ ولحق بالشرك ، ثم ندم فأرسل إلى قومه : أرسلوا إلى رسول الله على : هل من توبة ؟ قال : فنزلت : ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قُومًا كَفُرُوا بِعَد إِيماتِهُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِلّا الّذِين تَابُوا من بعد ذلك وأصلَحُوا فإن الله غفور رحيم ﴾ [ «تفسير الطبري » (٣/٣٤٠) ] ، والله أعلم .



يجيب عليها :
لجنة الفتوى بالمركز العام
الشيخ : محمد صفوت نور الدين
د . جمال المراكبي
شارك في العناوى

## لا يجوز أن يُطلق على المؤمن اسم منافق !!

الله وسأل : سلامة سعد أبو شوشة - رزافة -الدانجات - بعيرة :

عن أنس رضي الله عنه قال: مُرْ على الفعي الفعي الفعي الفعي الجنازة فأثني عليها خسيرًا. فقال: وجبت من وجبت من الخ أريسه شرح هذا الحديث ؟ وهل هذه الشهادة خاصة بزمن الصحابة أم عامة ، وما هو الحال مع المنافقين إذا أثنى عليهم خيرًا ؟

الجواب : من فضائل أمتنا أمة محمد الله النها شير الأمم ، قال تعالى : ﴿ كُنتُمْ هَـَوْرَ أَلْمَهُ أَخْرَجْتُ لَلْنَاسُ ﴾ [ آل عصران : ١١٠ ] ، وجعلها أخرجَتُ للنّاس ﴾ [ آل عصران : ١١٠ ] ، وجعلها لمئة وسَطَا ﴾ [ البقرة : ١٤٣ ] ، والوسط : العدل ، لمنة وسَطَا ﴾ [ البقرة : ١٤٣ ] ، والعمل مقبول كما في الصحيح عن النبي الله . والعمل مقبول الشهداء ولذلك قال تعالى : ﴿ لَتُكُونُواْ الشهداء على النّاس ويكون الرئمنون عَلَيْكُمْ الشهداء ] .

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : « يُدْعي نسوحٌ يسوم القياسة فيقبول : ابْنِك وسنعنيك يا ربية . فيقول : همل بلّفت ؟ فيقولون : مما أثاقيا من نثير ، فيقول : من يشهد للك ؟ فيقول : محمد وأمته . فيشهدون أنّه قد بلغ » . فقلك قوله جال نكره : ﴿ وكذابك جَعَلْنَاكُمْ أُمّةٌ وسَطّا لُتُكُونُوا شَهداء عَلَى النّاسِ وَيَكُونُ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا ﴾ . عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا ﴾ .

فإذا كانت شهادة هذه الأمة مقبولة عند الله يوم القيامة ، فهي مقبولة أيضًا في الدنيا ، كما في هذا الحديث المستول عنه ، وفي آخره عند مسلم : قال الحديث المستول عنه ، وفي آخره عند مسلم : قال الحديث المن المتبتم عليه خيرًا وجبت له الناز ، لاتم ومن النبية عليه شرًا وجبت له الناز ، لاتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض » . [ مسلم (٩٤٩) ] .



ومن الجديس بالذكر أن المسراد بالشهداء : المؤمنون الصادقون الصالحون النبيد يشهدون بالحق وهم يطمون ، ونيس المراد مجرد الشهادة ، وفو كان الشاهد ممن لا تُقبل شهادته .

وأما قول السائل: وما هو الحال مع المنافقين إذا أنني عليهم خيراً ؟ فإنا نقول: النفاق نوعان: نفاق الاعتقاد، وهمو أن يُظهر الإمسالم ويُبطن الكفر، وهذا إن لم يُقر صاحبه على نفسه يه لا سبيل لمعرفته ؛ لأن ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب . ولا يجوز انهام مسلم بهذا النفاق ؛ لأن معناه رَمَيّه بالكفر، وقد قال الله : « من قال لاخيه : كافر، فقد باء بها لحدهما ، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه » [ متفق عليه ] .

والنوع الثاني : نفاق عملي : وهو أن يصل المؤمن عمل المنافقين فيكنب في حديثه ، أو يُخلف وحُده ، أو يخون أمانته ، فتكون فيه خصلة من النفاق ، والا يجوز أن يُطلك عليه اسم منافق .

فإن أراد السائل النوع الأول فقد تبين لمه أن لا يجوز إطلاقه على مؤمن ، وإن أراد النوع الشاتي ، فلا يجوز إطلاقه على مؤمن ، وإن أراد النوع الشاتي ، فلا يجوز أيضًا إضلاق اسم المنافق على من به خصلة من النفاق العلي قد تلب منه على خصلة أو كان له خبينة من عسل صالح غفر الله له به ، فإذا أثنى عليه من تقبل شهادتهم فهذا الثناء دليل على أن الله تعالى قد من على فلان ذاك بحسن الخاتمة وشهدتنا هنا يحسب غلبة الظن ؛ لأتنا لا نقطع لأحد يجنة ولا تار إلا غلن قطع له النبي على أو الله أعنم .

## لا نحب عليه أعاده المسلاد!

ويسأل نفس السائل :

عمن فاتته صلاة العصو ودخل السجد فوجد الجماعة تصلي الغرب . فهل عليه إذا صلى الغرب ثم صلى العصور إعادة الغرب موة أخرى حفاظا على الترتيب ؟

[] الجواب : من فائله صلاة العصر لخر كنوم أو نسيان ثم دخيل المسجد فوجيد الجماعية في المغرب جاز له أن ينوي العصير وراء الإسلم الذي يصلي المغرب ، فإذا سلم الإسلم قيلم فأثم صلائله ، ثم وسلّى المغرب ، فإن نوى المغيرب مع الجماعة ، شم صلّى العصير ، ليم تلزميه إعبادة المغرب ، والله أعلم .

## ■ كما يسأل:

هل على السبوق في الصلاة إنا ما أراد الدخول في الصلاة أن يكبر تكبيرتين الأولى تكبيرة الإحرام والأخرى تكبيرة الانتقال أم يكبر واحدة ، ولو جاز أن يكبر واحدة فأيهما تكون ، هل تكون تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الانتقال ؟

الجواب : تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ، من تركها بطلت صلاته ، وتكبيرات الانتقال واجبة ، ولا تبطل الصلاة بتركها ، فمن دخل والإمام رائع فطيه بعد استحضار نية الصلاة المعينة في ظبه أن يكبّر تكبيرة الإحرام قائمًا ، ويذلك يدخل في الصلاة ، ثم يكبّر للركوع ويركع ، فإن اطمأن راكمًا وسبّح ثم رفع الإمام فقد أدرك

الركعة ، وإن لم يطمئن راكفا لم يُدرك الركعة ، وإن ترك تكبيرة الانتقال واطمأن فصلاته صحيحة . أما إن كبّر تكبيرة واحدة ولم ينو بها تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة ، وهذا إنما يكون بسبب الحرص الشديد على بدرك الركعة وقد تبطل الصلاة به ، وقد قال النبي على لمن ركض ليدرك الركعة : « زادك الله حرصًا ولا تغذ » [ البخاري (٢٨٣) ] . فتصيحتي لجميع المصلين إذا جاءوا والإمام رائع أن يمشوا إلى الصلاة بسكينة ووقار ، وأن يكبر كلُ مصلُ للإحرام وهو قام معتل ، ثم يكبر للركوع ، فإن القمأن مع الإمام فيها ، وقد أدرك رادركعة ، وإلاً فليقس ما فقه ، والله أعلم .

# نكبيرة الإحرام . ركسن مسن ا

أركان الصلاة

# الواجب على المسلمين تطهير

المسلجد من هذه البدع!!

■ يسل : محمود عوض الشهاري - كفر الشيخ : في قريتنا يصلون التراويح ثمان ركعات بين كل ركعتين يقرعون : ﴿ قُلُ هُـو اللّـهُ أَحـدُ ﴾ ثبلاث مسرات ، وبعد سنة العشاء وقبسل الجماعة يقولون : « اللهم صل ميت ألف صلاة علسي أسعد

مخلوقاتك .... "النع فيا حكم الشرع في ذلك ؟

الجهاب : الاتكار والأدعية التي يأتي بها كثير من المصلين قبل صلاة التراويح وبين كل ركعين ويعد الانتهاء من الصلاة بدعة ضلالة ، وفد قال : « صلوا كما رئيموني أصلي » • [ البخاري ] • وقد صلى عليه السلام ثلاث ليال من رمضان جماعة ثم تركها مخافة أن تفرض عليهم فيمجزوا عنها ، ولم ينقل عنه الحد من الصحابة بعده • فالولجب على المسلمين تطهير المسلجد من هذه الإذكار والأدعية ، ولا عن تطهير المسلجد من هذه البدع •

### تتويه حول فتوى إقامة الصلاة في مكبرات الصوت

نشرت مجلة التوحيد في عند صفر ١٩٢٢هـ في بلب الفضوى فتوى بقلم مسلحب الفضولة الاكتور عبد العقوم بدوي ، حفظه الله تعلى ، بشأن استخدام مكبر الصوت بالقاسة المسلاة ، شم جاءت ربود كشيرة بيسن الهاتفية والمكتوبة ، منها ما كتبه إشوة من فرع السنبلاوين ، وما كتبه الشيخ أسامة مليمان ، وكلاهما اعتمد ما كتبه الشيخ العلامة بكر أبو زيد حفظه الله تعلى ، وكتب كذلك الشيخ على حشيش ؛ لمذا أرنت ذكر بعض الشوابط في تلك على حشيش ؛ لمذا أرنت ذكر بعض الشوابط في تلك المسالة ؛ آملاً ألا يطول أمر الخلاف فيما فيس محلاً ذلك ؛

أولا : الخلاف في الفروع العملية - وهذا منها - من الأمور التي توجد في الأمة ، ولا ينبغي التفرق بسبيها ولا يمكن إزالة فسيلها ، لأن الفقه لقة الفهم ، والأقهم متبلينة .

ثَانَبًا : هذا الأمر يتعلق الاستهلية فيه بالمؤنن والقائمين على رعلية المسجد ، ومن ثم فتنخل الناس بالتصيحة هو المشروع وليس بالشقاق والمخاصمة والجدال الطويل .

ثالثاً . المؤذن قدمنا كان هو الرجل بصوته ويسلمه الناس بغير واسطة ، أما وقد أنعم الله على خلقه بنعمة مكبر الصوت فذلك يدعونا للنظر :

 أ- أن مكير الصوت ( الذي يستخدم في المسلجد ) مسار مقسماً إلى عدة أقسام ، منها : المستقبل ؛ اللذي يستقبل صوت الموذن ، والمبلغ الذي يخرج منه الصوت مكيراً .

پ- وضع المستقبل في المكان الذي يكون فيه إسلم المسلاة والمحاضر والخطيب والسدرس التيسير استقبال المسوت منه ، أما المبلغ فقد وضع في مكان عال ، مبواء المسجد ، أو مكان مرتفع قريب منه ، ثم يوجه حيث يكون المستفيدون من إبلاغه التداء والمواعظ .

ج- المؤذن وكان يؤذن خارج المسجد أو أعلى المسجد أو على بيت يجاوره التقل إلى مكان مستقبل الصوت الذي يجاور المنبر لحاجة ذلك ، ولم يتكلف في الغالب الأعظم من المسلجد أن يجعل موضعًا لمستقبل أخر خارج المسجد أو فوقه ، وهذا لا بأس به ؛ لأنه لا يفيد جديدًا ، حيث أن السلخ في موضعه في كلا الحالين ، وقد قال تعلى : ﴿ وما أنها من المتكلفين كى .

وعلى هذا فالفتوى التسي حررهـا التسيخ عبـد العطيـم مستقيمة مع الأصول التررعية .

أما القول يبدعية الإقامة في مكبر الصوت ، فليس صحيحًا لأمور :

الأولى: أن مستقبل الصوت لتقل إلى موضع الإسام ، حيث تكون الإقامة ؛ لذا استخدمه كثير من المؤننين في إقمة الصلاة وانتقل المؤنن إليه ؛ لأنه ينقل صوته أعلى ممن لم قام بصوته العلاي ينادي خارج المسجد .

تَانِيًا: أن من شروط البدعة - انتفاء السلع - وهبو غير منفي هذا ؛ لأن مكبرات الصوت من نتاج الطم الحديث ، فقر نكن موجودة في زمان النبي ﷺ ، فليس استخدامها في الإلهة بدعة ، حيث منع من استخدامها قبيمًا عدم وجودها .

هذا ، والاستدلال يسماع صوت المقيم خارج المسجد ليس بدليل على استخدام مكير الصوت ، ولا أن ذلك كسان الأمر المعتلد ، خاصة وأن في حديث جبير بن مطعم أنه مسمع صوت النبي الله وفي وقرأ بالطور وهو خارج المسجد ، وفي حديث آخر عدم سماع ابن عباس القراءة النبي الله في صدلاة كسوف الشمس وهو داخل المسجد ، كل هذه الأمثلة من قبيل الخاص الذي لا يؤخذ منه الحكم العام .

هذا ، والأدلة على الإسراع بالخروج السبيد عند سماع الأقان وقوالد ثلك من التظام الصلاة ، وأنه في صلاة منا كانت الصلاة تحيسه ، والفضل في الصف الأول ، وإنراك تكبيرة الإحرام ، كل ذلك من قبيل العام الذي يدعو المسلم الخروج المسلاة بسماع الأقان ، ولا يطمن في ذلك بعض الأثار عن الصحلية أنهم خرجوا للصلاة مع الإقامة أو توضأ بعضهم يسماع الإقامة ، قليس هذا من قبيل العلم الذي يستدل به في موضع العموم .

هذا ، وقد جمعت و موسوعة الفقه الإسلامي وطبعة المجلس الأحلى الشنون الإسلامية عند مدة : و إقلمة و ما المجلس الأحلى المقانين بلخول الوقت ، والإقلمة لإعلام المناضرين بالشروع في الصلاة ، لذا تسلمح أهل الطم في أثان غير المتوضئ ، ولم يتسلمح الكثير منهم في إقلمة غير المتوضئ ؛ لأنه ينخل في الصلاة مع القوم فيشق عليهم أن المتوضئ ؛ لأنه ينخل في الصلاة مع القوم فيشق عليهم أن ينتظروه .

وفي « فموسوعة الفقهية » الصفرة عن وزارة الأوقف الكويتية قبل : ( الأقان لإعبالم الفيليين ، والإلفسة لإعبالم الماضرين المنتظرين الصلاة ) .

ويلجملة فالمسألة مما لا يجوز تصب الخلاف حولها ، ويسّم فيها النظر ، والمقسر عن الخروج المسلاة بسماع الآذان مضيع الفضل عظيم ، والله أعلم .

وكتبه : محمد صفوت نور الدين،

العانع : جمع نبيحة . أي : مذبوهة

وأما الذكاة في اللغة التنفيب ، من قولهم راتصة ذكية أي طبيسة ، وقيسل : معاهسا التيمه ، فمضى ذكاة الشاة . نبحها التام المبيح ، ومنه فلان ذكسي أي تام الفهم وفسي الشرع : نبح أو نحر الحيوان المقدور عليه ، وعقر غير المعقور عليه ، وعقر غير المعقور عليه ، وعقر غير المعقور عليه .

فكل نبح نكاة ، والنكاة تعم النبح والنحر للحيوان المقدور عليه ، والجرح في أي موضع

حتى الموت لفير المقدور عليه لكونه متوحثنا ، أو توحش بعد استناس ، أو تردى في بدر ونعو ذلك .

ولكي نصل إلى الحكم الشرعي المبنى على الأفلة من القرآن والمنقة الصحيحة نقف منويًا على بعض القواعد بأدلتها ، والتي نفهم من خلالها الحكم الشرعى المبنى على هذه القواعد .

الفاعدة الأولى :

أن الأصل في ميتة الحيوان مأكول اللحم ، ما عدا السمك والجبراد الحرصة إلا المذكبي منها ؛ لقواسه مسجاته - خرامت عليكم الميتة والذم ونخد الخنزير وما أجل لغير الله به والمتخنقة والموافوذة والمتردية والمتحدة وما أكل المثبغ إلا ما نكيتم أن [ المقدة : " ] ، فهذه الآية تبين أن ميتة الحيوان محرم أكلها إلا ما نكي منها . وقد استثنى رصول الله الله الله ميتة الحيوان ما يلي :

 السمك ؛ لقولت ﷺ فيمنا رواه أبسو داود والترمذي والنسائي في البحر : و هو الطهور مباؤه ، الحز مبتته

٣- الجراد ؛ لقولته تخرّ فيمنا رواه ابن ماجنه والحاكم والبيهقي : « أحلت ثنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالحوت والجنزاد ، وأمنا العصان فالكيد والطحال »

الماعدة الثانية:

أن الأصل فيما فكي - مين الميوان مسلكول



للحم - من المسلم أو الكتابي حال أكله ما لم يعلم ما يقتضي التحريب القولية تعيلي في حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير والمترنية والنطيعة والموقوذة المسيع إلا مسا نكيسم أو المسلمة : ٣ ] ، والولسية الكياب وطعام الذين أوتوا لكم وطعامكم حيل المهذه وإ المائدة : ٣ ] . فالآية المثانية تبين أن ما تكاه المسلم حلال الأكل ، والآية الثانية تبين

أن طعام أهل الكتاب حل لنا .

قال ابن كثير: قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخمي والسدي ومقاتل بن حيان: يعني ذبائحهم حلال للمسلمين ؛ لأنهم يعقدون تحريم النبح لغير الله ، ولا ينكرون على نبائحهم إلا اسم الله ، وإن اعتقدوا فيه تعالى منا هنو منزه عنه تعالى وإن اعتقدوا فيه تعالى منا هنو منزه عنه تعالى وتقدس . اه .

وقال الحافظ ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر والإمام النووي والإمام الخطابي وغيرهم: الأصل في الحيوان الحرمة إلا ما ذكاه المسلمون أو أهل الكتاب، فالأصل فيه حينة الإبلحة، وقبل التذكية أو التذكية من غيرهم، فالأصل فيه الحرمة.

#### كبعية الدكاة :

تغتلف كيفية الذكاة بالختلاف ها الحرسوان المنكى ، إذ الحيوان إما أن يكون مقدورًا على تذكيته الذكاة الشرعية ، أو يكون معجوزًا عن تذكيته فالحيوان المقدور على تذكيته إما أن يكون من الإبل فتعتل يدها اليسرى ، ثم تتحر في أصل العتى واقتة مستقبلة القبلة ، وأما غير الإبل فاتها تضجع على شقها الأيمر ، وتذبح مستقبلة القبلة ، ويقطع في الذيح الحلقوم (مجرى النفس) والمريء (مجرى

الطعام والشراب) ، والودجان ( وهما العرقان الدذان يحملان الدم إلى الرأس على جانبي العقق ) ، وإن قطع ثلاثة من أربع جاز ، وهو اختيار شبخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية .

فإن نبحها من قفاها فقطع النخاع الشوكي وماتت قبل أن يصل القطع إلى العروق الأربعة فلا يجوز أكلها ، وإن قطع النخاع الشوكي وقطع في فوره العروق الأربعة جاز أكلها ، ويكره الذبح من القفا لما فيه من تخيب الحيوان ؛ لقول رسول الله ﷺ : (, إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قالتم فأحسنوا الفتلة ، وإذا نبحتم فأصنوا الذبحة ، والحد لحدكم شفرته ، والرح ذبيحته » . وواه مسلم .

ولما العيوان غير المقدور عليه فإن تذكرته يعقر مزهق اللروح في أي موضع من ينفه بشيء هاد العديث رافع بن خديج عند الجماعة قال : كنا مع رمبول الله ﷺ في منفر ، فقر يعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحيسه ، فقال رمبول الله ﷺ : « إن لهذه البهاتم أوابد كأوابد الوحش ، فما فعل منها هذا فافطوا به هكذا » . وليس المراد من قوله : ﴿ وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حلى أي صفة طرا ، بل لا بد في ذلك من قطع العلقوم والمريء والوبجين ؛ لقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه : « ما أنهر الدم وذكر المدم الله عليه فكل » .

وقد تفق الطماء على أن محل النكاة هو الحلق والنبة ، ولا يجوز النبح في غير هذا المحل ، وأنه لو نبح في غير ممل النبح لكان ميتة حرام الأكل بتفاق الطماء .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع، لم تبح ذكاته، ولأن غنية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم اهـ

وقد أحل الله تعالى نبيقح أهل الكتب . وقد أكمل النبي ﷺ من التحدة المسمومة التمل أهدتها

اليهودية لرمول الله ﷺ ، وأجاب دعوة اليهودي إلى خيز شعير وإهالة سنخة ، وأيضا قد استفاض أن أصحاب رسول الله ﷺ لما فتحوا الشام والعبراق ومصر كانوا يأكلون من نباتح أهل الكتاب اليهود والتصاري ، وإنما امتنعوا من نباتح المجوس .

وقال تعلى : ﴿ وَامَنَالُ مَنْ أَرْمَلُنَا مِن قَبِلَكَ مِن رُمُنَا مِن قَبِلَكَ مِن رُمُنَا مِن الْمِحْدِنِ الهِ أَمِنَا الْمِحْدِنِ الهِ أَمِنَا الْمُحْدِنِ الْمَحْدِنِ الْمَحْدِنِ الْمَحْدِنِ الْمَحْدِنِ الْمُحْدِنِ الْمُحْدِنِ الْمُحْدِنِ الْمُحْدِنِ الْمُحْدِنِ الْمُحْدِنِ اللهِ اللهِ الله مِنْطَاتًا وَ فَصَارَ فَيهِم شَرِكَ بَاعْتِبَارَ مَا لَمْ لِيَتَا اللهِ اللهِ اللهِ الله مِنْطَاتًا وَ فَصَارَ فَيهِم شَرِكَ بَاعْتِبَارَ مَا لَمْ لِيتَا اللهِ المَالمُولِ المُلْحِلْ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المَالِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْ

قال شبخ الإسالام في « موموع القتاوى » : والمراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم الذي جرى عليه من التمنخ والتبديل ما جرى ، نيس المراد به ما

كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل ، فإن أولتك نم يكونوا كفارا ، ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم في القرآن يا أهل الكتاب ، قبّهم قد ماتوا قبل نزول القرآن ، وإذا كنك فكل من تكين بهذا الكتاب ، وهم كفار فهو من أهل الكتاب ، وهم كفار تمسكوا يكتاب مبدل منسوخ ، وهم مخلدون في نار جهنم كما يخلا مباتر أتواع الكفار ، والله يخالى - مع ذلك - شمرع بقرار هم يالجزية ، وأحل طعامهم ونساءهم .



#### القاعدة الثالثة :

إن من نبح لغير الله أو لم يذكر أسم الله عليه لا تؤكل نبيحته وإن كانت من مسلم أو كتابي ؛ لقوله تعالى : ﴿ وما أهل لغير الله به ﴾ ، وأوله تعالى : ﴿ ولا تأكلوا مِمَّا لَمْ يُذْكُر أَسْمُ الله عَلَيْهِ ﴾ ، وذهب جمهور الطماء أن الكتابي إذا نكر أسمًا غير الله اكلمسيح ، وعزير ، وغيرهما على النبيحة أنه هرام لا يؤكل ، وهذا قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد من الألمة الأربعة ، وهو قول جمع من محققي الماكية .

قال ابن تبمية في « القضاء الصراط المستقيم » : يشترط له النكاة المبيحة ( يقصد أهل الكتاب ) ، فلو نكى الكتابي في غير المجل المشروع لم تبح نكاته ، والأن غلية الكتابي أن تكون نكاته كالمسلم ، والمسلم لو نبح نغير الله أو نبح باسم غير الله ، لم يبح .

وقال المالاً على القاري: ويشترط أن لا يَنْكر الكتابي غير الله عند النبح ، حتى لو نبح باسم المسبح ، أو عزير ، لا تعل نبيعته ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمِنْ لِغَيْرِ اللّٰهِ لِهِ ﴾ .

#### القاعدة الرابعة:

إذا قبل : إن طعام أهل الكتاب المقصود به نبائعهم فإله يشمل أيضًا صبودهم .

اتفق الفقهاء على إباحة صيد المسلم المسير ؛ تقوله تعالى : ﴿ قُلُ أَحَلُ لَكُمْ الطَّيْبَاتُ وما عَلَّمُكُم مَنَ الْجُوارِح مُكَلِّينِ تَعْمُونَهِنَ مِمَّا عَلَّمُكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مَمَّا الْمُسْكُنُ عَلَيْكُمْ ﴾ [ المائدة : ٤ ] .

واتفقوا أيضنا على حرمة صيد الكافر كالمجومين والمرتد والوثني وعايد القال ، فصيدهم مبتة لا تؤكل ، وجمهور الفقهاء كالحنفية والشافعية والحنايلة وأهل الظاهر ومحنون من المالكية وابن العربي قالوا بحل صيد الكتابي ، ونقل هذا أيضنا عن عطاء والنيث والأوزاعي والثوري وابن المنشر .

ومستندهم هو أن الإرسال والرمي بمنزلة النبح ، والنمي من أهل النبح ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَطَعَامُ النَّينَ لَوْتُوا الْكَتِبَ حَلَّ لَكُمْ ﴾ ، والطعام هنا المقصود به في هذه الآية النباتح ، سواء كانت عن طريق التذكية بالنبح أو النحر ، أو كانت بالصود .

فَإِذَا كَانَ الْخَطَابِ لِلْمَوْمِثِينَ فَي قُولُه تَعَالَى : ﴿ قُلْ

لُمِنْ لَكُمُ الطُّنِياتُ وَمَا عَلَّمُتُم مِنْ الْجَوارِحِ ﴾ ، فإن قولت تعالى : ﴿ إِلاَّ مَا تَكُنِّهُمْ ﴾ ، فهنو أيضنا للمؤمنين ، وجاءت بعدها : ﴿ وطَعَامُ الَّذِينَ أُوتَوا الْكَتَابِ حَلُّ لُكُمْ ﴾ ؛ لتُحل للمؤمنين ما ذكاه أهل الكتاب سواء عن طريق الذيح أو التحر أو الصود .

#### القاعدة الخامسة:

إذا جُهل الأمر ، هل الذي نبحه تباح نبيحته أو لا ? فالقواعد الشرعية تقتضى التحريم ، مثل قاعدة : إذا اشتيه مياح بمحرم حرم أحدهما بالأصالة ، والآخر يمارض التحريم ، والقاعدة الأشرى التي تقول : إذا لجتمع مبيح وحاقار قدم للحاظر الأثمه أهوط وأبعد من الشبهة ، وقد دنت الأثلة على البعد عن مواطن الشبهات كما في الحديث المتقق عليه عن النعمان بن يشير رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : و إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن ، وييتهما مشتبهات لا يطمهن كثير من التباس ، قمن القبي الشبهات ، استيراً لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » . وكمنا في حنيث الحسن بن على رضى الله عنهما عند الترمذي ولعمد وابن حبان قال : حفظت من رمنول الله ﷺ : و دع ما يُربيك إلى ما لا يربيك ي . ومعاه : اترك ما تثك فيه ، وهذ ما لا تشك فيه .

فإذا جهل الأمر ، هل الذي نبحه تباح نبيعته أم لا ؟ أو أنه ذبح على الطريقة الشرعية أم لا ؟ رجعًا إلى الأصل في حكم اللحوم وهو أنها ميتة محرسة ، وذلك واضح من هبيث عدي بن حاتم اللذي رواه الجماعة قال : قال لي رصول الله ﷺ : ﴿ إِذَا أَرْمِمْلُتُ كليك فانكر اسم الله ، قإن أمسك عليك فأدركته عيًّا فَاتْبِحَهُ ، وإِنْ أَسْرِكُتُهُ قَدْ قُتْلُ وَلَمْ بِأَكُلُّ مِنْهُ قَكْلُهُ ، وإِنْ وجدت مع كلبك غيره وقد فَتل فلا تأكل ، فبتك لا تعدري أيهمنا قتلمه ، وإن رمينت سنهمك فساذكر اسم الله ، فإن غلب عنك يومَّا قلم تجد منه إلا أثر سهمك فتل إن شنت ، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل » . وفي رواية : « إذا رميت سنهمك فانكر السم الله ، فإن وجدته قد أتنل فكل ، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري المناء فتله أو سهمك ي . وفي رواية : قال : سألت رمسول اللَّه ﷺ عن صيد المعراض فقال: « ما أصاب بحده فكله ، وما أصاب بعرض فهو وقيد » ، وسائته عن صيد الكلب ،

فقال: يه ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله ، فإن نكاته لُخذه ، فإن وجعت عنده كلها آخر ففشيت أن يكون لُخذه معه وقد فكله فلا تسلكل ، إنسا نكرت المم الله على كليك ولم تذكره على غيره » .

قال التووي في « شرح مسلم » : فيه بيان قاعدة مهمة ، وهي قه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان ثم يحل ؛ لأن الأصل تحريمه ، وهذا لا خلاف فيه . اه. .

وقال القاري في « المرقاة » : قال علماؤنا : يشترط أن لا يشارك الكلب المعلم ما لا يحل صبده ، وهو الكلب غير المعلم ، أو كلب المجومي ، أو كلب لم يرمال للصود ، أو كلب أرسل لله وترك التسمية عليه عمالاً ، واجتماع الحرماة والإبلامة فقيات الحرمة .

وقال ابن رجب: وما أصله العظر كالأبضاع ، ولحوم الحيوان ، فلا تحل إلا بيقين هله من التنكية والعقد ، فإن تدرد في شيء من ذلك لظهور سبب أخر رجع إلى الأصل أبيني عليه ، أيما أصله الحرمة على الحرمة ؛ لذا نهى رسول الله والله والله على يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه ، أو كلب غير كليه ، أو يجده قد وقع في الماء ، وعلل بأته لا يدري هل ملت من المسبب المبيح لمه أو من غيره .

ويعد أن بينًا هذه القواعد ، أما حكم اللحبوم المستوردة ؟

البيان : حكم النصوم المستوردة تقسف علسى تواعها تنبين حكم كل توع من هذه الأواع .

الأول : اللحوم المستوردة من ياك إسلاموة حالل بالإجماع ؛ لأن المسلم لا يظن يه في كل شيء إلا الخير ، حتى يتبين خلاف ذلك .

الثاني : اللحوم المستوردة من يلاك غير إمسالهية أهلها ليسوا من أهل الكتاب فهي حرام بالإجماع .

الثالث : اللحوم المستوردة من بالد غير إسلامية أهلها أهل كتاب ، فهي على التقسوم التالي :

الفسم الأول: لحوم مستوردة من يبالك غيير ببلادية أهلها أهل كتاب ، وعلم أنهم ينبحون على الطريقة الشرعية ، فهي حال بالإجماع ، وبالرغم من أن الأصل في نباتح أهل الكتاب الحل ، ولكن قد نقلت النبار كثيرة من جميع أحساء العالم أن

هزلاء ينبحون بطرق حديثة كالصعق الكهرباتي ، أو ضرب الرأس ، أو الغرق في ماء حار النجاج ، أو الرمي بالرصاص ، وغير نلك من الطرق التي تجمل نبائحهم إما منتنقة أو موقوذة .

القسم الثاني: لحوم مستوردة من بالا غير للملامية أهلها أهل كتاب ، وعلم أنهم ينبحونها على غير الطريقة الشرعية ، فجمهور الطماء على تحريمها ، وهذا واضح من القواعد التي ذكرناها مثل قاعدة : أن الأصل فيما ذكي من الميوان مأكول اللحم من المسلم أو الكتابي حال أكله ما لم يطم ما يقتضي التحريم ، وأثنا هنا بأنهم نبحوها على غير الطريقة الشرعية ، فتحرم الأنها في هذه الحالة موقوذة أو منخفقة

كما أن المسلم لو نبح بغير الطريقة الشرعية لم تحل نبيحته ، فكيف تحل نبيحة الكتابي ؟

القسم الثالث: اللحوم المستوردة من بالله غير إسلامية أهلها أهل كتاب وجهل طريقة نبحها أو من نبجها ، فهذا القسم اختلف الطماء المعاصرون على قولين :

الأول : أنه مباح عملاً بالآية الكريمة : ﴿ وَطَعَامُ الدُينَ لُوتُوا الْكَتَابِ حَلُّ لُكُمْ ﴾ ، فالأصل في هذه النبائح الإباحة ، إلا إذا علمنا أنها نبحت على غير الطريقة الشرعية ، وهذا مجهول ثنا ، فرجعا الأصلها وهو الحل .

الثاني: أن هذا القسم من النبائح حرام لعدة قواعد بيناها فيما مبيق ، ومن خلال الأحكام المتعلقة بحديث عدى بن حاتم ، والتهيئا في القاعدة الخامسة إلى أنه إذا جهل الأمر ، فهل الذي نبح تباح نبيعته أم لا ؟ أو أنه نبعها على غير الطريقة الشرعية أم لا ؟ محرمة ، ويهذا يتبين أن جميع أسواع المستوردة مجهولة الحال ، أو علم أن ذابعها من المجوس وغيرهم من أهل الشرك والكفر ، أو علم أن ذابعها من خير الطريقة الشرعية ، أن ذلك كله حرام لا يجوز أكله ، وإذا حرم شسىء حرم ثعنه ، فلا يجوز أكله ، وإذا حرم شسىء حرم ثعنه ، فلا يجوز أو مصنعة أو معلية . والله أعلم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

# من هنا مثاناطكين البادك و

ما أشبه اليوم بالبارحة . بالأمس القريب هـ وجدان العالم قتل الطفل محمد الذرة برصاص خنازير اليهود ، وهو يحتمي بحضن والده عند مفترق الشهداء قرب مدينة غزة ، وبالأمس القريب أيضاً . حيث بكت القلوب .. ودمعت العيون .. وسط حالة من الألم والإحباط ، إلا من رحمة الله مسجله وتعالى ، على إثر مقتل الطفلة الصغيرة "إيمان حجوا » والتي لم تبلغ من العمر أربعة أشهر .. وعشرات بل منات من أطفال في عمر الزهور ، يقتلون وبيالون بأحدث الأسلحة الأمريكية .. التي في أيدي شياطين اليهود .. والصورة مأساوية .. والكل قابع في مكانه .. بلا حراك .. أين هذا الكوفي عنان الأمين العام ؟! وأين هي الولايات المتحدة – أقصد الأمم المتحدة – حراك .. أين هذا الكوفي عنان الأمين العام ؟! وأين هي الولايات المتحدة – أقصد الأمم المتحدة – القصد الأمريكي – أقصد مجلس الأمن – أصبح لا أمل فيه في ظل عصابة دولية تأمر لإبلاة الإسلام والمسلمين في كل مكان ، وشياطين اليهود .. وعبدة الشياطين وجهان لعملة واحدة .. وأيذي الصهابية والأمريكان واضحة جلية في نشر الرنيلة ومنط المجتمع المصري ، بل ومنال ويتقيب . وإلى التفصيل :

### أي منقلب ينقلبون !!

وإذا كان صلاح الدين قد رد كيد الصليبين في نحورهم وتخرجهم قذلاء مقهورين ، وطهر بيت المقدس وعادت مآذنه ترفع الأذان يجوب أفاق السماء ، بعد أن ظلت صامتة تسعين عائبا من الزمان ، والآن يعود إلينا جيل صلاح الدين ، يمثله الشعب الفلسطيني البطن ، الذي يرفض الظلم والاضطهاد ، ويقف بشجاعة أمام اليهود ، وعزم الواشق من نصر الله ، يتحدى قوى البطش والعدوان ومن يسائدهم في السر والطن .

شعب يضرب للعلم أجمع أروع أمثلة البطولة . شعب يقاوم العربات المصفحة والصواريخ والقسايل

والطائرات بحقنات من التراب وشطايا من الحجارة ، فإذا بها ترهب شياطين اليهود من زيانية شارون ، وتملأ طوبهم رعبًا .

وفي ظل التضافل المزري من علمنا العربي

# وعملية الشياطكين من هنا

والإسلامي ، قبان أسنتنا والوينا معلم با شعب المعلم ن في السعب والمعلن ، وإذا كانت الد قصيرة ، فإن العن بعديرة ، ولن يتغلى الله عنكم ، فشددوا الوطأة على اليهود الميناء ، والسعارا في بيوتهم الشار ، وحطموا منا تستطيعون من هاماتهم ، ودمروا ما تعمل إليه أيديكم من ممتكاتهم ، إنهم أعداء الله قبل أن يكونسوا أعداءكم ، تاريفهم أمود ، وحاضرهم ملطخ بكل لؤم وغدر ومكر ، هم شهر البرية ، وأرفن البشرية ، وأسوأ من بدب على ظهر الأرض !!

من بتأمر ضد أمريكا ؟!

الأول مرة تتلقى أمريكا صدمة سياسية وأخالاًية باستبعادها من لجنة نظم الإنسان الاحضوا الصد لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يشاء على القبراع سري أحقيه الآراع آخر استبحث فيه أيضًا من مجلس مكافحة المخدرات الدولي وريما كان أكثر ما أشار مشاعر الأم وخهية الأسل بين المسلولين الأمريكيين هو نشك البعد الدولي لهزالم سياسية تعكس مشاعر مكونة تجاه ما احتير نوغًا من الغطرسة الأمريكية .

لم ثأت هذه المشاعر فقط من جانب خصوم أمريك في المجتمع الدولي مثل كويا والصين وإيران والعراق وغيرهم ، وكلها دول عقت مين التنخل الأمريكي في شئونها ياسم واهم : و التقاع عن حقوق الإنسان ۽ ، ولكنها جاءت أيتنا من علفاتها الغريبين النين وقندوا التبازل عن الترشيح لواحد من المقباعد الثارثية المخصصية للقرب لصبائح أمريكنا ، وهو منا دفيع السيناتور هيسز رايس لجنة الشئون الخارجية فسي الكونجرين إلى اقبول بوجبود مؤاسرة دولية ضد لريكا ، ومن المضحك أن يصدر هذا عمن تمودوا فتأس على النئيا كلها ، وها هم الأمريكان وأبديهم منطقة بنماء المسلمين في كل يقاع النتيا ، وها هم شياطن البهبود بدعم مئن أمريكنا ويضبوه أخضبر منها .. بيبدون ويتصرون كل شيء ويقتلون الأطفال والتساء وطائرات 166 الأمريكية تؤكد تلوقها في تلمير مساكن ومغيمات فللسطينيين وعشوات ، يال ومثات الشهداء يسقطون كل يوم بالسلاح الأمريكي ..

والدائرة على من ؟

وإذا كان هذا دلّب اليهود الضائين ، فالنظر أغسي القارئ الكريم هدي رسولنا الأمين علا في الحرب في التناسية هذا الحد .

مصر ترفض زيارة وفود من الموساد !! وإسرائيل تأمل في تعسين العلاقات بعد رحيل عمرو موسى

في قوقت الدني بشدتال فيه الشارع المصاري القانب من الممارسات الصهيونية وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفاسطيني ، فإن الجانب الإسرائيلي بعد ورقة عمل العرضها على القاهرة خالال الأباع المقانة في أعقب رحيل السيد عمرو موسى عن موقعه كوزين الفارجية ، حيث يعتبر اليهود أن وجود عمرو موسى كان يشكل عقبة في طريق تطوي المالات بين الجانبن .

ومن تلعية أشرى رفضت مصر طائبا إسرائينًا المسرائينًا المسماح توفود من الموساء بزيارة مقر السفارة والقصائية الإسرائينية بالقاهرة ، وكانت الحكوسة المسهونية قد تلامت بطلب أشارت فيه إلى رغيتها في زيارة هذا الوقد بهدف استطلاع الأرضاع الأمنية المقارة ، وقد حاول السفير الإسرائيني في القاهرة إلااح القرجية المصرية باستقبال وقد آخر يضم عددًا كبيرًا من شباط الموساء بدعوى القيام بزيارة سياحية تستمر الأكثر من عشرة أبام ، إلا أن الوقد يضم ١٤ شابطًا ممن يحطون ربيًا عسكرية كبيرة ، فأبلغت الجهات المعنية , فضها الزيارة .

مصر قرفض العفو عن الجاسوس الإسرائيلي !! ومن جلب آخر رفضت مصر طلبًا جديدًا تُقمت يه إسرائيل ، ويقضى يسالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام الذي يقضى أحدثنا يالسجن تصل إلى ١٥ عامًا في مصر .

بدائل فلسطينية لمواجهة اعتدادات شارون !! فند عشقت لعث دراسة عربية أن قدرطة المقبلة تحت قيادة العموى وشارون وهي مرطة فاسلة ، وأن هناك شارك بداخل لمواجهاة هذه السراسة

الإسرائيلية :

زعزعة ثقة المجتمع الإسرائيلي

الأولى: وهي مولجهة تحدي التصعيد العسكري الإسرائيلي يتصعيد عسكري فلسطيني مقابل يزعزع الإسرائيلي في لغتياره لقيادة شارون كقيادة ضامنة للأمن الإسرائيلي في لغتياره لقيادة شارون وقفرة العربية والدولية على فرض وقف إطلاق النار على الكيار ينطوي على تكلفة علية للفلسطينيين في ضوء موازين القوى على تلك فإنه يوفر ميزة الشتعال الموقف إلى درجة تقرع نواقيس الخطر في العواصم الأوروبية ، وفي والشنطون من خطر القوضى الشاملة في المنطقة ويهديد المصالح الأمريكية والغربية !!

استمرار الانتفاضة ضد شياطين اليهود !!

الثانية: محاولة تهنب التكافة الفلسطينية المرتفعة ، وذلك من خلال تحويل الانتفاضة إلى طلبع المظاهرات الشعبية البحثة بدون استخدام الأسلحة ضد شياطين اليهود . وهذا البديل يمكن أن يحقق مسيزة استمراز الانتفاضة دون إعطاء الإسرائيليين نريعة للتصعيد العسكري ويسهل فضح مثل هذا التصعيد دوائيا ، غير أن هذا البديل إذا تم اللجوء اليه على القور فإنه يمنح مصداقية لدى يهود إسرائيل كسياسات السفاح شارون !!

التماقب الزمني لفنرات محددة !!

الثالثة : وهو بديل يمزج بين البديلين المسابقين يعتمد على التعاقب الزمني المترات مصندة ، بحيث يتم

الجرء في المرحلة الزمنية الأولى المديد الأولى المديد المديدة المديدة المديدة المديدة المديدة المديدة المديدة المديدة الأمني أمام المجتمع الإمرائيلي ، على أن يتحمل الماسطينيون فيها التكافية

المسكرية المرتفعة كجزء ضروري متمم لتضحياتهم الوطنية .

البجاحة الأمريكية .. وقرصنة اليهود !!

أعلنت وكالات الأبياء عن قتل ٧ قسطينيين ، منهم خمسة من رجال الأمن عن طريق إطلاق المسواريخ وطلقات المدافع عليهم .. وعرفات يتوعد بالرد .. والأمريكان ينتقدون تصريحات عرفات ، إلى هذا الحد وصلت بجاحة ختازير أمريكا !! لم تنتقد المقتول ؛ لأبه تلوه ببعض الكلمات ، قايقوا أبها العرب !!

مندة الشياطين .. وشياطين اليهود !!

قك بدأت التحقيقات في قضية عبدة الشياطين أمام نيابة أمن الدولة وخلال التحقيقات مع الجماعة المقبوض عليهم ، والمكونة من هه شائا تتراوح أعلم نيابة أمن الدولة بأن هناك آبات قرآنية تفيد أمام نيابة أمن الدولة بأن هناك آبات قرآنية تفيد بأن الدياتات الثلاث سوف تقنى ، وقهم لا بد وأن ينقذوا التقسيرات الجديدة للدين الجديد الذي ينادي بفكرة مفادها أن التمتع الجنسي وإرضاء الرغبة البنسية هو قمة التديين ، وأنهم كلما مارسوا الشفوذ تقربوا إلى الله رب الجنود ، أما إذا القتربوا من المراة غلقت للإنجاب فقط من الله من المراة غلقت للإنجاب فقط .

كما أكدوا أن ممارسة الفجور هي الفريضة التي فرضها الله عليهم ، ويممارسة المتعة « الشذوذ » يكونوا قد أدوا فريضة الصلاة !!

وقد كشفت تحريات أجهزة الأمن عن مفلهاة

مذهلة في قضيلة عبدة الشرطين وأصحاب طقوس الشذوذ الجنسي من جديد في مصر ، حيث تبين أن المجدوعة المقبوض عليها من أبناء كيار المستواين ، وتمارس التشاط المشبوه من ما من عام من



خلال موقع على شبكة الإنترنت ، يدعى «إعادة نيشة » فيلمدوف الإلحاد والقدم في القدرون الوسطى ، وصلحب مقولة : « أن الله قد ملت » - تعلى الله عما يقولون علواً كبيراً - والمحت التحريات إلى إمكانية وجود أيدي صهيونية وراء هذه الأفكار .

وأكنت التحريات أيضنا إلى أن المتهمين كاتوا يستعون التفيذ مخطط جديد لنشر أفكارهم الضالة في الجامعيات المصرية !! بـل وفـي المجتمع المصري كله .. ورائحة اليهود النتنة تُشم من وراء تلك الأحداث ، تِهم اليهود العو اللاود !!

نقابة الصبادلة .. وموقف مشرف !!

وقد فجرت نقابة الصيادلة مفلجاة بالإعلان عن مقاطعة الأدوية والعقاقير التي تنتجها شركة «ليلى » الأمريكية ، وأعلنت أن هذه الشركة تطرح التلجها مجلقا للمستوطئين اليهود ، وتستقطع جزءا من أرياحها في الإلفاق على تأسيس مستوطئات في الأرفضي الفلسطينية المحتلة !!

وقد أصدر نقيب الصيادلة الأمناذ الدكتور زكريا جاد بياتنا قال فيه : إنه إيمانا منا بدور التقابة المهنية بالمساهمة الإيجابية في قضاياتا الوطنية والقومية ، وبعد أن أصبحت المقاطعة هي السبيل المتاح لنصرة قضية الانتفاضة الفلسطينية ، وبعد اكتمال النصاب الاعتماد اجتماع لجنة المقاطعة العربية لإسرائيل الذي دعت اليه جامعة الدول العربية في سوريا ، صار هناك دور أكبر التنظيمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المنتي المساهمة في قضية المقاطعة .

وقد كان لنقابة الصيادلة موقف مسئول بألا تؤثر هذه المقاطعة على المصلحة الوطنية أو الاقتصادية التنموية ، إلا أن ما قامت به شركة دواء أمريكية « شركة ليلي » ، والتي أعلنت ففرها في بيان أصدرته بالتبرع المجاتي بالدواء لسكان شلاك مستوطنات في إسرائيل ، عنا بأن هذه الشركة تبيع سبعة أقراص من نفس هذا الدواء في

مصر بسعر ١٦٠ جنبهًا مصريًا .

الجزائر والبرين. وحمامات الدم !!

بيدو أن المصلب الاتكن البزائر فرادى .. فمن المنام الانتخابات النبابية علم ١٩٩٠ وتلويت فرصة نجاح الجبهة الإسلامية بنصب الأمند ، وما أنت إليه من قدلاع حمامات الدم ، عبر المذابح المشوائية التي ترتكب في حق الشعب ، حتى سقط مؤخرا ما بين ، ٥ إلى ، ٨ فتيلاً ومئات الجرحى في منقطة البيائل التي يستنها البرير ، وتعددت الاجتهادات ، واختلفت التفسيرات حول مغزى اشتعال منطقة القبائل في الجزائر بهذه السرعة ، شم سكونها فجأة قبل أن تبدأ عملية تسخينها من جديد ، ندعو الله العلى القدير أن يقلي بقي إخوانسا في الجزائس الشقيق خطير الفنسة والاقتصام !!

القرآن الكريم مع رائد الفضاء الروسي !!

عير رائد الفضاء القرائي طلعت موسى بأييف عن اعترازه الكبير لكونه حمل معه المصحف الشريف إلى المضاء في الرحلة الأخيرة التي كانت قامت بها مركبة الفضاء سيوز الروسية لنقل المليونير تتيو - أو مسلح فضلي - والذي علا من رحلته الأسبوع الملفني .

وقد نظلت شبكة الإسلام على الإشترنت أن وسلال الإعلام في كارافستان قد استقبلت خير اصطحاب رائد المفضاء الروسي الجنسية - القراقي الأصل - القرآن الكريم بكثير من التضلية والتحليل واعتبرته حنثنا تاريخيًّا مهمًّا .

وقال طلعت موسى بنيف أمام الصحفيين أنه شعر بالراحة والطمئينة والقرآن الكريسم معه ، وقد نشرت الصحف الروسية من جانبها بعض هذه التصريصات ، مؤكدة اعتزاز المسلمين بقرآنهم الذي يعتبرونه مصدر راحة وأمان لهم في أشد وأخطر المواقف .

ولُغيرًا ندعو الله فعلي فقدر أن يوفق قادة أمتنا في منا فيه الغير ... حتى تعود القدس الحبيبة إلى أحضان المسلمين .

وصلُّ الهم على سيننا معمد وآله وصعبه وسلم .

# ميارية طالنك المنك

كتبه: صلاح عبد العبود شبين الكوم

الحمد لله وحده ، والصلاة والمدلام على من لا نبي بعده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم تمليمًا كثيرًا .. أما بعد :

فإن من أصول دعوتنا المباركة حب رسول الله والشاه محيف صدفا يتعشل في الاقتداء بسه والتفاذ أسوة حسنة والدفاع عن سنته ، فحب رسول الله في وتوقيره واتباعه من أعظم ولجبات الدين بعد توحيد الله عز وجل ، بل لا يصح التوحيد أصلاً إلا بتباعه والإيمان به ، ومحبته ولجبة فوق محية الأهل والمال والولد والنفس ، قال في الا الا والده والده والناس أجمعين و . متفق عليه .

وحب النبي ﷺ يقتضي وجوب تقديم قول النبي ﷺ على على أحد ، وهديه على هدى كل أحد ، وهديه على هدى كل أحد . قال ابن عباس لعروة : بوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول لكم قال رسول الله ﷺ وتقولون قال أبو بكر وعد .

#### اتباع سية النبي 🗈 واحب

وانبياع مسنة للتبسي ﷺ ولجب في الأمسول ولفروع وفي لعقيدة وتعمل وفي الظاهر والباطن

لعبوم الأدلية وإجماع الأمة ، قبال تعالى : ﴿ وَمِنْ النَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمِا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا ﴾ العشر : ٧ ] ، وقبال : ﴿ وَمَنا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيرةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمِن يَعْضِ اللّه ورَسُولُهُ فَقَدْ صَلْ صَلالًا مُبِينَ ﴾ [ الاحزاب ٣٦ ] . وقبال الشافعي رحمه الله : أجمعت الأمة أنه لا يحل لأحد أن يترك معتة المبتبات له لقول قبل كاننا من كان هذا

ولذلك فلا يقبل قول أحد ، سواء كان إمانا فقيها أو زعينا سياسيا أو مفترا أو مصلحا بخاف قول النبي الله ، ومن قدم قولاً لأحد على قول الرسول الله فقد أساء وتعدى وظلم وخالف إجماع الأمة وكتاب الله وأحاديث الرسول كالله .

#### السنة وهي من عند الله

عالسنه وحي من عند الله . قال تعالى :

و و الزل الله عنيك الكتاب و احكمة و علمك ما لذ

تكن تعلق وكان فضلا الله عليك عظيمًا ﴾ [ التساء :

الاكتفاء بالعران . بن من علم القرآن وجد قيب الاكتفاء بالعران . بن من علم القرآن وجد قيب المسئة : ﴿ وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا نَهِاكُمُ عَهُ فَالنَبُورُ لَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا نَهِاكُمُ عَهُ فَالنَبُورُ لَا أَلَاكُمُ الرَّسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا نَهِاكُمُ عَهُ فَالنَبُورُ لَا اللهُ وَلِيْ النَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِيْ النَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَلِيْ النَّهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُ المُؤْلُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[ رواه أيـو داود وغيره بسـند صحيح ] .

فكلام رسول الله ﷺ وكلام الله عز وجل سواء في الاعتقاد والعسل والقبول ا لأن هددًا وهددًا من اللسه سيحاته ، والرسول 美 لا بأمر ولاينهي ولايحرم ولا يحل في أمور الدين بشيء من عند نفسه ، بل بأمر الله سبحاته وتعالى ، ولا يضبر بشيء من الغيب إلا يوهب من الله جل وعبلا ، كما قبال سبحاله وتعلى : ﴿ وَلَـوْ تُقُولُ عَلْيُنَا بِعُضَ الْأَقَاوِيلِ \* لأَخَذُنُهَا مِنْهُ يَالْيُمِينَ \* ثُمُّ لقطعتا منا الوتيان ﴾ [الحاقية: ١٤٤- ١١] ،

والكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع ، والكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع ، وان كان القرآن يقدم تشريفًا وتعظيمًا وفضلاً ، فهو كلام الله ، ويستحيل تعارض القرآن مع السنة بغير الصحيحة ، كما لا تتعارض السنة مع السنة بغير أمكان الجمع بتخصيص أو تقييد أو نصخ أو غير ذلك .

#### ضعف متابعة النبي ﷺ !!

وهها برسف نه في أوساط المسلمين اليوم أله قد ضعفت متابعة النبي ﷺ: النشرت كشير من المسنن وحلت مكانها كثير من البدع ؛ بدعوى زيادة التقرب إلى الله عز وجل ، وإلى سنة نبيه ﷺ والبدع منمومة يجمب حربها ؛ إذ هي سبب تقرق الأمور ، قان كل بدعة ضائلة ﴿ وإياكم ومحدثات الأمور ، قان كل بدعة ضائلة ﴿ ووياكم ومحدثات البدع في العقيدة كبدع الجهمية والمعترضة والخوارج والشيعة والصوفية والمرجئة والجبرية والتناعرة ، أو في العيادات كالأفكار



المبتدعة والصلوات المبتدعة ، أو في المعاملات ، كتأسيس القواعد المخالفة السنة ؛ « فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » [ متفق عليه ] ،

وسواء كاتت بدعة حقيقية ، وهو ما ليس له أصل في الدين ، أصافية ؛ وهو ما له أصل في الدين ، وإنما الابتداع في الكيفية مخصوصة على أوراد معينة في وقت معين لم يرد فيه دليل ، فكل ذلك دلفل في عموم قوله الله منه في أمرنا ما ليس منه فهو رد » . [ متفق عليه ] .

بدعة الاحتفال بموله النبي ﷺ ومن هــدُه البــدع المحدثـــة

الاحتفال بمولد النبي ﷺ في شهر ربيع الأول من كل علم ، وهو مضالف لما كان عليه النبعي ﷺ وأصحابه وسلف الأمة ، رضوان الله عليهم أحمعن .

فال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب المتضاء الصراط المستقيم ال وكذلك ما يحدث بعض الناس المستقيم ال وكذلك ما يحدث عيسى الغيلا ، وإما محبة النبي وتعظيما ... من عيسى الغيلا ، وإما محبة النبي وتعظيما ... من مولده ، فإن هذا لم يقطه السلف ، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف ، ولو كان هذا أحق به منا ، فإنهم كانوا أشد محبة النبسي في وتعظيما له منا ، فإنهم كانوا أشد محبة النبسي في كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع والجهاد على ذلك بالقلب واليد والنسان . فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان . اه . ببعض اختصار .

#### الاحتفال بمولد النبي ﷺ لبس من الدين !!

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله : وقد رددنا هذه المسالة - وهي مسألة الاحتفال بالمولد - إلى كتاب الله سبعاته ، فوجدتاه يأس باتباع الرسول ﷺ فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ، ويخبرنا بأن الله سبحاته قد أكمل لهذه الأمة دينها ، وأيس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول ﷺ ، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول 遊 فيه ، وقد رددنا ذلك أيضًا إلى سنة الرسول 寒 قلم نجد فيها ألبه قطبه ولا أسريبه ، ولا قطبه أصحابه رضى اللهُ عنهم ، فعلمنا بذلك أنه ليس من البين ، بل هو من البدع المحدثة ، ومن التشيه بأهل الكتاب من اليهود والتصاري في أعيادهم . ويذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وتنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد لبس من دين الإسلام ، بل هو من البدع المحدثات التي لسر الله سبحله ورسوله ﷺ بتركها والعش منها ، ولا بنبغى للعائل أن يقتر بكثرة من يقطه من الناس في سائر الأقطار ، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين ، وإنما يعرف بالأثلبة الشبرعية . كما قال تعالى عن اليهود والنصارى : ﴿ وَقَالُواْ لَنَ ينخُل الْجَنَّة إلا من كان هُودًا أو نصارى تلك أستيهم قبل هافوا برهاتكم بن كنشم صادقين ﴾ [ البقرة : ١١١ ] . وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ نَطْخَ أُكُثْرُ من في الأرض يُصلُوكَ عَن مسبيلُ اللَّه ﴾ الآية [ الأعلم : ١١٦ ] ، ثم إن غالب هذه الاحتضالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من الشتمالها على متكرات لُفرى ؛ كالمقتلاط النساء بالرجسال ، واستعمال الأغلقي والمعازف ، وشرب المسكرات والمخدرات . وغير ذلك من الشرور ، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك ، وهو الشرك الأكبر ، وذلك بالغلو في رسول الله ﷺ ، أو غيره من الأولياء ودعاته والاستغاثة به وطلبه المدد ، واعتقاد أنه يطم الغيب ، ونصو نلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي عَلَا وغيره ممن يسمونهم بالأولياء .

#### الغلو في الدين !!

وقد صح عن رسول الله ﷺ قد قال : « إياكم والغلو في الدين ، فإتما أهلك مس كان قبلكم الغلو في الدين » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تطروني كما قطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله » . [ لفرجه البغاري في و صحيحه » من حديث عمر رضي الله عنه ] ،

#### الرسول ﷺ لا يخرج من قبره قبل يوم القبامة !!

ومن العجالب والغرائب أن الكثير من الناس بنسط ويجتهد في حضور هذه الاحتفسالات المبتدعة ، ويدافع عنها ، ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات ، ولا يرفع بذلك رأسًا ، ولا يرى أشه أشى منكرًا عظيمًا ، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة المصورة ، وكثرة ما ران على القلوب من صفوف النسوب والمعلمي ، تمال الله العالمية لنا واسائر المسلمين .

همن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله ﷺ يحضين الموليد ؛ ولهيذا يقوميون ليه محبيين ومرحبين ، وهذا من أعظم الباطل ، وأقبح الجهل ، فَيِن الرسول ﷺ لا يفرج من قيره قيل يدوم القيامة ، ولا يتصل بأحد من الناس ولا يحضر لجِتماعاتهم ، بل هو مقيم في قيره إلى يوم القيامة وروحه في أعلى عليين عند ريه في دار الكراسة ، كِمَا قَالَ تَعَلَّى : ﴿ ثُمُّ إِنُّكُمْ بِعُدَ ذَلَكُ لَمَيْتُونَ ۞ ثُمُّ بِكُمْ زِيوْمُ الْقَيَامَةِ تُبْغُسُونَ ﴾ [ المؤمنون : ١٥، ١٦ ] ، وقال النبي ﷺ : ﴿ أَمَّا أُولَ مِن يَنْشَـقَ عَنَّـهُ القبر يوم القيامة ، وأنا أول شافع ومشفع ،، ، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ، فهذه الأبة الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناها من الأبات ، كُلْهَا تَدَلُ عَلَى أَنَ النَّبِي ﷺ وغيره من الأُموات إلَّمًا يغرجون من قبورهم يوم القيامة ، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم . فرنيغي لكل مسلم النتيه لهذه الأسور ، والحذر مما تحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التى ما أنزل الله يها من سلطان ، أه ،

والله من وراء القصد.

# منقد الورى

ومضربت تدعيبو للاسبه الأوهيب وتعينها وأسس بأيدي النعسبي وينوكها النسرز الطبائل التقسيد ويضمها قديرٌ فهدل مدن مُنْهِد ؟؟ والأرض تبكسي مسين حنساد يعتسدي ويعثب أثبت الحبيب محمسك ويحقهب نبيورا صفيعا بالمواسيد تمراتسب الصبيدق العظيسم المستعد وعسلا الغنيساة يغسف كسل تسرفه وخسدنى الإلسب ميسلخة يتجأسه المسرزفة به وتجنعها بتعناهم أَقِي لِهُ فَي بِيمُ تُعِيدِ مِن بِينَون تَبِيرِانُهِ فكعودغ فسس تقصف فهوارسة مهتسو بهدى سنف الله الأعسز الأنب وتغصك بنا برضيا الاسبه الأوهيد هم هـــا الفـــالي سيـــير ونفتـــدي ومحسا اليرسان غيسوم كسن تتبسد ويجنب قبوي الضعيب ف المهتدي تعطيب المقيوق بيدون أي تشييد ويخرب مفسرور وكسبل معسسد هــــ تجميدع بقسوة وتوحسد منيوءة بثريبية تمييوف ل محميد فيساقا الوعيسي بتمجيد بطبيل الوغسى ، وهسواي يسبدًا المتنسسرة فيسي جنسة الرحمسان كسال أوخسك السيراي الجنسان بغير هبا المتجسنة معلوف أُ بِتَلَهُ فِي الْمُ حَوْدُهُ والتفيين ذاكرة بعين تنهيد وتسير فسي فسفك الميساة ونهتسدي

فنسرا يزغست فسزال فسأ تأبسه فعسم وانزات أنسم فجزيسرة فسي فمسسى ونسهب عبث جهاب وتسبة وتتصوخ أجفيان البنطت بخراقسة والمسال ضائقة بكان خطرنا فيعثا المشأري نعتقين بينه متهيئلا وتطييسية ذي الأجسواء فيسي تصييماتها وبميا يمكية سياطعا متسييا والغسيسار عسسسار منتقسسطا يجسسواره ورأى الرميسول ميسن المكسار و ميسا رأى فهدو المشجيل المسي السراقيل بأسحة والنساس قسد يغلسوا الضيساء يرغيسة ولمسائنهم متوخسة يشسريهم فيحمين مسيلأ القليسوب سينعادة فهسو الرأهوسخ بأمساغ سينعثث يبسه وسماعة جساعت لقسا بتسلق فيها تبيُّان ذا الفنَّالِ بِان الهَادَى اللهِا تبيُّان أا الفنَّالِ بِان الهَادَى منهدين جمسوغ المسهمين بالمناهب فظيان أوقيان الإليب ودينسه لينفضي فيالومغ فيس تأصف التهدوي وإذا عبيلا مسبوث المتسبابي السبوغي غيفسست مواقع جنعة بعزيمسة فدن الشديان أنصامة جديا الرسو وعسد فعسستر مكيسسرما للواسسة فسرف الجهساد مكاتسة وفسوا بهسا ومُتَى لَمُسُوطُ فَي الْمِوْرَى غُولُونَ الْوَغْنَى با تفسيل الرئسل المسرام تعيالة علقت يها أروات ابتشوك فرنسوز غبسك تمستضيء وترتقسي

# المستريدي والتاحاية المسلاة

بقلم: د. الوصيف علي حزة

بعد أن حند اليهود موقفهم من رسول الله ﷺ بزعامة حيى بن أخطب بإضمار العداوة للإسلام في مقولة حيى بن أخطب لما سُئل عن النبي ﷺ: أتعرفه وتثنيه ؟ قال : نعم ، قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت !!

بدأ صراع فكري خطير يدور على أرض المدينة بين الإسلام واليهود ، وهذا هو المدر في كثرة النداءات القرآنية في السور المدنية : ﴿ يا بَنِي إسْرَائِيلَ ﴾ ، وقد هاول اليهاود أول الأسر أن يستفيدوا من المسلمين عن طريق تكويس خلف يمكن اليهود من تحقيق أغراضهم ويسير المسلمين في فلكهم ، ولكنهم سارعان ما أعلنوا العداوة والتكنيب لهذا النبي ﷺ .

عندما بدأ يدخلهم في أمة الدعوة ويوجه إليهم النداء تلو النداء يدعوهم إلى الإيمان برمالته ﷺ ، فكان ﷺ يلقاهم في تجمعاتهم ويقول لهم : « اسلموا يا معشر يهود قبل أن ينزل بكم ما نزل بقريش » .

وقد كان القرآن - وما زال - ينزل غضا طريبا على قلب رسول الله ﷺ ، واليهود لهم خبرات طويلة في الحيل ودراسات توراتية حاولوا بها أن يشككوا المسلمين في دينهم وإيمانهم ، ومن مظاهر التشكيك اليهودي في الإسلام ورسوله ﷺ :

١- دفعوا بمجموعة منهم تسلم أول النهار وتكفر آخره ؛ لزعزعة ثقة المسلمين بالإسلام ؛ إذ يقول الناس إنهم جربوا فتعرفوا على موضع الخلل وهم أصحاب الكتاب الأول ، وفي ذلك يقول تعالى : ﴿ وَقَالَتَ طُاتِفَةٌ مِنْ أَهْلَ الْكَتَابِ آمنواً بِالذي أَمْزَلَ

يَرْجِعُونَ ۞ وَلاَ تُوْمِئُواْ إِلاَّ لِمَـن تَبِعَ بِيزَكُمْ ﴾ [ال عبران: ٧١، ٧٢].

٧- محاولة إظهار النبي الله بمظهر العجز العجر العجر العجر العجر العمي ليتميزوا عليه - زعموا - فقاموا بتوجيه أسئلة تعجيزية كسوالهم عن الروح وعن الجماعة التين فارقوا قومهم وعن ذي القرنيان فأسط الوحي رسول الله الله ، فنزل الجواب في سورة الكيف » .

٣- التشكيك في تحويل القبلة من ببت المقدس الى الكعبة المشرفة ازعزعـة الدين في نفوس الصحابة ، فقالوا : إن كان اتجاه محمد الله السحابة ؟ وذهب إلى الكعبة ؟ وإن كان التوجه إلى الكعبة هو الصواب ولبيت المقدس خطأ ، فقد ضيّع على أصحابه صالتهم . فرد عليهم الحق جل وعلا : ﴿ سَيَغُولُ السُفهاء من الناس ما ولأَهُمْ عن قَبَلْتهمُ اللّتي كانوا عنها قُل لله المشرق والمغرب بهدي من بشاء إلى صراط مُسْتقيم ﴾ [ البقرة : ١٤٢] .

وقال تعالَى في قبول صدلاة الصحابة لبيت المقدس : ﴿ وَمَا جَعْلُنَا الْقَبْلَةُ الْتَبِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا النظم مَن يَتُبِعُ الرَّسُولَ مِثْن يَتَلَبُ عَلَى عَبْيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الْنَبِينَ هدى اللهُ وما كان اللهُ لِيَضِيعَ إِيمَاتُكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٤٣ ] ، أي صلاتكم .

٤- إعلامهم الحسرب الدعائية ضد رسول الله
 إلاستهزاء به وتحريض المشعركين بقيادة
 كعب بن الأشرف وكان شاعرًا .

ومن المعلوم أن الشاعر عند العرب له أهمية دعائية كبيرة لا تقل عن القنوات الفضائية في في زماننا هذا، إذ ما ينبث أن يقول قصيدة حتى تميير

## يستخدم الصهايئة القدعائية ضخمة مئتشرة في الحاء العالم من صحف وفضائيات ومراكز ابحاث اتخاذ الفراء في امريكا، لتحويل انظار العالم عن جرائمهم البشعة وافعالهم الدنيئة

بها الركبان .

فقال كعب قصيدة عقب هزيمة قريش في بدر ينعي فيها قتلاهم ويحرضهم على الثار من الرسول والصحابة وأقام معهم في مكة يهجو رسول الله عالاً: ويشبب بنمائه ، فقال مطلع قصيدته :

طحنت رجا يدر لمهلك أهلسه

ولمثل بدر تستهل وتدمع فتلت سراة الثاس حول حياضهم

لا تبعوا إن الملوك تصرع

وكان نهذه الأشعار أشر تحريضي أدى إلى خروج المشركين إلى غزوة أحد ، فقال النبي المجد أن انتشر شر كعب بن الأشرف وعظم خطره: ( مسن لكعب بسن الأشرف ؟ فإنه آذى النّه ورسوله » ، فاتنب له محمد بن سلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة ، فقاموا بفتله واستراح المسلمون من شره ، وكذلك قام حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق بتحريض الأحزاب والأحابيش وجاعوا المدينة في غزوة الخندق بعشرة ألاف مقاتل بيغون المستميل المسلمين ، فغنلهم الله عز وجل .

و- سبهم لرسول الله بطريقة ملتوية مما يسبب المنا نفسيًا لرسول الله الله المقولهم : 
﴿ رَاجُنا ﴾ ، ويريدون منها المعنى العبري من الرعون ، فنهى الله تعالى المؤمنين بقوله : ﴿ يَا لَيُهَا الدُّينَ آمتُوا لا تقولُوا رَاعَنا وقُولُوا الظرنا وأولُوا وأولُوا الظرنا

كذلك سخروا من الأذان ، وكاتوا يتضاحكون بسخرية واستهزاء عند سماعهم للأذان .

الله النبي المحمد الله النبي المداهيم الله النبي المداهيم النبي المداهيم ا

وأنهم يشرفون بهذا الانتساب وتنازعوا أسام النبي على مع نصارى نجران في أيهم أحق يباير اهيم ، فنزل قوله تعالى: ﴿ ما كان إيراهيم يهوديا ولا نصراتيا وأكبن كان حبيفا مسلما وأما كان من من من من إلى المعلم عليه المسلم وأشرف لهم من ساعير وتلألاً من جبل فاران وأتسى من ريوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم فأحب الشيع جميع قديميه في يدك وهم جالسون عند قدى يتقبلون من أقوالك » . [ التثنية ( ٣٣:

يقول الأستاذ : عبد الواحد داود : فقي الكلمات شبه نور الرب بنور الشمس ، وهو قلام من سيناء وقد أشرق لهم من سليمر ، ولكنه تلألأ بالمجد منذ فاران ، حيث وجب أن يظهر مع عشرة آلاف قديس ويحمل بيده اليمنى شريعة لهم ، ولم تكن لأي واحد من الإسرائييين بما فيهم المسيح أية علاقة بقاران ، فإن هلجر مع ولدها إسماعيل تجولاً في متاهات بدر سبع وهم الذين سكنوا بعد ذلك في قفار فاران . [ اتكوين ، فصل ٢١ فقرة ٢١] (١).

وقد خرج الإسلام معافى من كل هـــده الوسائل

<sup>(</sup>١) وانظر : " محمد في الكتاب القدس ، لعبد الواحد داود

اليهودية الخبيشة للطعن فيه وفي صدق النبي ﷺ ، إلا أن اليهود فكروا في حيلة جديدة هي :

٧- تكويسن جبهة مسن الما المنافقين وطابور خسامس المنافقين وطابور خسامس المنافية الإسلامية بزعلمة عبد الله بن أبسي بين المنافية المنشودة . فعزفوا والمنافية المنشودة . فعزفوا ويف لا وقد كانوا يعقدون وين له الفرز ليتوج ملكًا على يُثِرُب قبل هجرة النبي يَثَيِّرُ مباشرة .

وقيد قيامت هيذه الجبهسة - المنسافتين بالاسحاب في معركة أحد بثلث الجيش ؛ مما أحرج
الجيش الإسلامي وعرضه لهزة عنيفة ، كما كاتت
جبهة النفاق تتوب عن اليهبود في تحقيق أهدافهم
من إشاعة الفتن والأراجيف في المدينة - يذكرني
نلك بإنشاء الصهاينة لجيش أنطوان لحد في جنوب
لبنان حديثًا - ولكن المسلمين تماسكوا واعتصموا
بالإسسلام ، ووقفوا اسداً منيفا أمام اليهبود
والمنافقين ، وأهرى الرسول المحمد الضرار

٨- لم يكتف اليهود بذلك ، بل شهدوا شهادة زور لصالح مشركي قريش ، فقد ذكر كتاب السير أن قريشا قالت لليهود : با مضر اليهود ، إنكم أهل الكتاب الأول وأصحاب العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ، أقديننا خير أم دينه ؟ قالت اليهود : بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه ؟! فنزل قوله تعالى تعقيبًا على هذه الشهادة الظالمة

اليهود في بناله ، ونزلت سورة ير النوية ير الكاشفة

الفاضحة التي كشفت خبينتهم وهتكت سترهم .

اليهود المعاصرون يستخدمون نفسس الأساليب في تكذيسب رسسول اللّسة في تكذيسب المصاحف المحرفة ، وتكويسن الطابور الخامس في بلاد العرب والمسلمين ليخترقوا دفاعاتنا ويطلعوا على عوراتنا إ!

المزورة : ﴿ الله شر إلى الذين أوشوا نصيبًا مُسَنَ المُتَابِ بِشَعَرُونِ الضلالة ويُريدون أن تصلّبوا المنسيل ﴿ والله أعلم بالمنه وللله وللله وللله وللله وللله المنسود وكفسى بالمنه وللله المنسود ا ﴿ والله عند المنسود ا ﴿ النساء : ١٠٠٠ ) .

يقول الدكتور إسرائيل ولفتسون: كان من واجب اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطبأ الفساحش وألا يصرحبوا أمسام زعمساء

قريش بأن عبادة الأصنام أفضال من التوحيد الإسلامي ، ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم ؛ لأن يني إسرائيل النين كاتوا لعدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء الآقدمين والنين نكبوا بنكبات لا تحصى من تقتيل واضطهاد بسبب إيمائهم بإله واحد في عصور شتى من الأدوار التاريخية ، ولكنهم كاتوا يحاربون أنفسهم ويناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام والوقوف منهم موقف الخصوم (1).

لكنهم أمام الحقد الأسود الذي مالا جوالحهم ، فقد حملهم ذلك على شهادة الزور المسالح الوثنية القرشية ؛ لأنهم أو قالوا بخلاف ذلك لاندفع العرب لاعتناق الإسلام ، وهذا أمر لا يتصورنه أبدًا ، فكان الرد القرآني سالف الذكر .

٩- وما تشبه اللبلة بالبارحة ، قبان اليهبود
 المعاصرين من الصهاينة يستخدمون نفس الأساليب

١) م تاريخ اليهود في حزيرة العرب ، : د إسرائيل والعنسود
 ر ص ١٧٢)

### الإعلام بسير الأعلام

### أبو سلمة بن عبد الرحمن

### أحد فقهام القايمين

بقلم التيخ : معني عرفات

اسمه: أبو سلمة بن عبد الرحسن بن عوف بن عبد الرحسن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب القرشسي الزهري . أيسل الممه : عبد الله . وقيل : إن الممه كثرته ، وأمه تُماضر بنت الأمبيغ الكلبية ، وهي أول كلبية تكمها قرشي .

· مولده : ولد سنة يضع وعشرين .

منبوخه: مدمع من عدة من الصحابة ، منهم علقت ، وأبسو هريسرة ، وأم سبلمة ، وأبسو الأصباري ، وأبو أبسود الخصباري ، وأبس مسعد الخدري ، وابن عباس ، وغسيرهم مسن الصحابة والتابعين ، ولم يسمع من أبيه شيئاً .

ملابه: روى عنه لبن لغيه سعد بن پراهيم ، ولينه عسر بن أبي سلمة ، وعروة ، والشعبي ، وسعد المقيري ، وعسرو بن دينار ، وعسر بن عبد العزيز ، والزهري ، ونسافع ، ويحيى بن أبي كثير ، ويكير الأشح ، وأبو الزناد ، وصفوان بن سليم ، وغيرهم خلق كثير .

صفته: قال محمد بن أبي يعقوب : قدم علينا أبو سلمة بن عبد الرحمن البصرة في إمارة بشر بن مروان ، وكان رجلاً صبيحًا ، كأن وجهه دينار هرفكي .

من أحواله وأقواله : قال الزهري : قال أبو مسلمة : لو رفقت بابن عباس القدت منه علما كثيراً ، قال : وكان أبو سلمة بنازع ابن عباس في المسائل ويماريه ، فبلغ ذلك علشة فقالت : إلما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج سمع الديكة تصديح

في تكثيب رسول الله الله الله المصلحة المصلحة المحرفة وتكوين الطابور الخامس في بالاد العرب والمسلمين ليخسرة والعاملة عاملاً على عوراننا .

ويستخدم الصهارنة آلة دعائية ضغمة منتشرة في أتحاء العالم وفي أوروبا وفي أمريكا ، بل وفي بعض بالا المسلمين كتركينا وغيرها من صحف وفضائيات ومراكز أبحاث التضاذ القرار في أمريكا لتحويل أتظار العالم عن جرالمهم البشعة وأقعالهم الدنيئة ، قصورا للمالم أن الشارع القلب طيني يمارس الطنف شد الدبابات اليهودية والصواريخ والطبائرات ؛ حتى تبأثر الإعلام العبالمي والعربس والإسلامي - للأسف الشديد - يهــذه الدعايــة الرهبية . فرأينا نسم التفاضة الأقصى بتوارى خجلاً في زوايا النسيان ، وتحل محله كلمات العنف وقعتف المضاد ، ويا سبحان الله كيف نصوي بين الضحية والجالاء ؟ كيف نسوى بين المساروخ والحجس البين الطبارة والنبيل البيس الديابية والدراجسة ؟ بيسن مسسلمه البيست والمقصسه !! وإلى الله المشتكي .

هذا ، ولقد كان لليهود المعاصرين حركة نشطة في مجال الاستشراق ، استهدفوا من وراتها الطعن في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية من أمشال جولدزيهر وجب ، وغيرهم .

فَلِيكِنَ المسلمون من هـوَلاء على هـنر ، وليدرسوا جيدًا أهداف الصهيونية العلمية حتى يواجهوها بطم ويقين من أنها صنو الوثنية وربيبة الخرافة ، شعارهم قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّـذِي أَرْسَلَ رَسُونَهُ بِالْهُدَى ودين الْحَقَ نَيْظُهِرهُ عَلَى الْدَينَ كُنّه ويَقِي الْمُعَنِينَ كُنّه ويَقِيدًا ﴾ [ الفتح : ٢٨ ] .

والحديث يقية . وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

\* \* \*

فساح معها ، يعني أنك لم تبلغ مبلغ ابن عباس وأنت تماريه .

وعن عمرو بن دنمار قال : قال أبسو
 سلمة بن عبد الرحمن : أنا أقفه من بال ، قفال ابن
 عباس : أجل في المبارك ، وعجب من أوله .

 قال إسماعيل بن أبي خالد : مشى أبو سلمة يومًا بيني وبين الشعبي ، فقال له الشعبي : من أعلم أمل المدينة ؟ قال : رجل بمشى بينكما .

● وروى ابن عملكر بسنده إلى أبي بعسرة قلل: قدم أبو سنمة - وهو ابن عبد الرحمن - فنزل دار أبي بشر ، فأتيت الحسن ، فقلت : إن أبا سنمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيههم ، تطلق بنا إليه ، فأتيناه ، قلما رأى الحسن قال : من أنت ؟ قلل : أنا الحسن بن أبي الحسن ، قال : ما كان بهذا المصر أحد أحب إلي أن ألقاه منك ، وذلك أنه بلغني أنك تقتي الناس ، فاتق الله يا حسن ، وفك أنه بلغني بنا أقول لك ، أفتهم بشيء من القرآن قد علمته أو منة ماضية قد بينها الصالحون والخلفاء ، وانظر رأيك الذي هو رأيك فاقه .

● قال: قلت لعائشة: إنما فاقنا عروة بدخوله عليك كلما أراد، قالت: وأنت إذا أردت فلجلس من وراء الحجاب فتسألني عسا أحببت، فإنا لم نجد لحدًا بعد النبي ﷺ أرصل لنا من أبيك. [وفي منده الواقدي].

قال محمد بن إسحاق : رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن يأتي الكتاب فيأخذ ببد الغلام فينطلق به بيته ، فيملي عليه الحديث فيكتبه الأبي سلمة .

● قال خليفة بن خياط: عزل مروان عن المدينة في سنة ثمان وأريعين ، ووليها سعيد بن العامل فاستقضى أيا سلمة بن عيد الرحمن ، فلم يزل قاضيًا حتى غزل سعيد سنة أربع وخسين .

قال إسماعيل بن أبي خالد : قدم علينا أبو
 سلمة زمن بشر بن مروان وكان زوج بنته بمند

ك ثناء العلماء عليه : قال لين خراش : أيو

سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إمام .

قال أبو إسحاق السبيعي : أبو سلمة في زمله خير من ابن عمر في زمله .

● قال الزهري: أدركت أريمة بحور من أريش : مسعد بن المسبب ، وأبا سلمة بن عبد الله بن

● وقال الزهري أيضًا: قدمت مصر على عبد العزير بن مروان وأتا أحدث عن سعيد بن المسيب ، قال : فقال لي إبراهيم بن عبد الله بن قارظ : ما أسمعك تحدث إلا عن ابن المسيب ؟ فقات : أجل ، فقال : لقد تركت رجلين من قومك لا أعلم أحدًا أكثر حديثًا منهما : عروة بن الزبير ، وأبو سئمة بن عيد الرحمن ، قال : فلما رجعت إلى المدينة وجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء ، قال المدينة وجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء ، قال ربما كان بينهما شيء ، وإلا فما أبو سئمة بدون عروة في سعة العلم .

قال بحيى بن سعيد القطان : فقهاء المدينة عشرة ، ونكر منهم أبا سلمة بن عبد الرحمن .

وسئن ابن المديني حن أعلى أصحاب أبي
 هريرة ، فبدأ بسعيد بن المسبيب ، ثم قال : ويعده
 أبو سلمة بن عبد الرحمن .

قال مالك : كان عندنا من رجال أهل العنم
 اسم تحدهم كنيته منهم أبو سلمة .

قال ابن سعد : كان ثقة فقيها كثير الحديث .

قال أبو زرعة : ثقة إسلم .

وقال العجلي : مدني تابعي ثقة .

وقال الذهبي: وكان من كيار أماة التابعين ، غزير الطم ، ثقة ، عاباً . وقال : كان طلابة للطم فقيهًا مجتهدًا كبير القدر هجة .

 وفاته: تُوفي رحمه الله سنة أربع وتسعين بالمدينة في خلافة الوليد ، وهو ابن ثنتين ومسيعين سنة .

\* \* \*

الجند لله وحدد ، والمسلاة والسلام على من لا نبي بعدد ... ويعد

فإن السنم يعجب كل العجب من أعلى من جلائت ويتحدثون بألسنتنا ، ولكنهم ولكرون يعلول غيرهم ، ويعدلون لحمله أهواتهم ، ويدافعون عن باطلهم ، وهر يعديون أنهم يحسنون صنعًا !!

ومن هزلاء دعاة المساواة بين المرأة و الرجل ، فإلى هزلاء أكتب لطهم يفقهون ،

بداية تقرر أن الذي خلق الخلق هو الله سيحقه وحده الطيم بهم ، الخيور بأحوالهم : ﴿ أَلاَ نِكُمْ مَسَنْ عَلَى وَهُوَ النَّقِيفَ لَلْحَبِيرُ ﴾ [ الملك : ١٤] ، وأنه جل شأته خلق الزوجون التكر وانذلك والأثنى ، وهمن كلاً منهما يقسالمن كميره عن الآخر وانذلك فهناك أحكام بشتركون فيها ، فانساء شفائق الرجال ، وأحكام يتفرد بها النساء عن الرجال ، وأخرى تميز الرجال عن النساء والقد جناعت لم سلمة رضي الله عنها إلى النبي يَلان ، وقائد عنها إلى النبي يَلان ، وقائد النبار ويغزو الرجال ، ولنا

وقالت : يا رسول الله ، ما ننا لا نغزو ويغزو الرجال ، ولنا نصف المبورات ، التاتول الله : ﴿ وَلاَ تَتَمَنُوا مَا أَمْثُلُوا اللهُ يَهِ يَضْكُم عَلَى بَضَ لُلْرَجِال نصيبَ مَنَّ اكْتَسَبُوا وَللنَّمَاء نصيبَ مَنَّ لكتمين ﴾ [ التماء : ٣٣ ] ، رواه الحاكم .

ويالتأمل في الأحكام فشرعية نجد أن قله عل وجل قد خسس النساء بأحكام ، وكذا الرجال ، منها :

القواهة : فللرجل القواسة حيث إنه المخلف بالإقالى القرائه على الكسب ، وارجحان عقله وديشه ، يقول سيمشه : وارجال فوادون على التمام بدا فشل الله بخسهم على يَغض بينا أنوالهم كا [ التمام : ٣٤ ] .

ان يهمن بين أربع زوجات : شريطة العندل بينهن ، ولا يمل المراة أن تجمع بين كثر من زوج ؛ عتى لا

تختلط الأنساب وتمزق الأرحام .

الله في أو لاتكم للذكر مثل ما للأثليين ، يقول سيدانه : إلى يوصيكم الله في أو لاتكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ [ النساء . ١١] ، ولعل من حكم ذلك أن الرجل هو الذي ينطق ، فضلاً عن كنه مطالب يصداق المرأة ، إلى غير ذلك من الحكم(١١) .

الشهادة ؛ الشهادة الرجل مثني شهادة المراة ؛ وقلك التقصيان عظها ، يقول مديداته ؛ ﴿ واستثناؤهُ أَنْسَهِونَهُ مِن التقصيان عظها ، يقول مديداته ؛ ﴿ واستثناؤهُ أَنْسَهِونَهُ مِن رَبِّعَنُونَ مِن الْمَالَمُنَا فَعُكُم الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلَى ﴾ [ البقرة : المثنية أم تعلق المثنية الله المثنية الله والسيط والمديدة مثنى وجد لها رجائن كالت الله والسيط

وليس الحكر

بقلم:الشي أسامة سليمان

الفلوة : لا يجوز للرجل أن يغلو
پامراة لجنبية عنه ؛ تنهي النبي ﷺ عن
نلگ : « لا يغلون رجل بامرأة إلا كان

وأحفظ ، قإن لم يكن إلا رجل ولجد ، فيقوم

مقام الرجل لمراكان ، وذلك بسبب شعف

حفظ المرأة وعدم كمال ضيطها ، يل إن من

الفقهاء من قال: شهادة المرأة لا تقبل في

الشيطان ثالثهما ج. رواه الشيخان .

帝 صوم النافلة: لا يجوز المراة أن تصوم صيام ناقلة الإيان زوجها د الوله 漫: (( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بافته )) .

الحدود والقصاص ،

المهنة : دية المرأة نصف دية الرجل ، وذلك الحكم عليه إيماع علماء المسلمين .

العنبقة: العقبقة عن الكر شاتان ، وعن الأشي

المبين البول : يول الجارية يضل ، ويبول العبين يتُمتع ، فني الصحيح أن أم قيس أثنت باين صغير لها لم يأكل المعالم إلى رسول الله الله المعالمة في حجره ، أبال على ثويه ، أدعا بماء التضمه ، ولم يضله .

🎁 العنق : عتق المرأتين في الفضل يعادل عتق الذَّكر ،

الصلافي الميت : مبلاد المراد في برنها خير من مباتها في مبيد النبي أن الرجل بلزمه صلاد الجماعة في المبيد ما لم يكن له عذر شرعي .

خير الصفوف : غير صاوف النساء في صلاة الجماعة
 آخرها ، وشرها أولها ، طي عكس صاوف الرجال .

المسلاة المعمدة والإمامة : ليس على السرأة مسلاة المعمدة ، وليس لها الإمامة والخطابة والآذان ، كما الرجال .

الكلام في الصلاة: المرأة في المسلاة تصفى ، أمنا الرجل فينبح إذا عرض للإمام عارض .

🗰 المعدر : لا يمل للمرأة أن تساقر إلا مع ذي محرم .

المنافة و القضاء : لا يجوز للمسراة أن تتولس القضاء أو المنافة و القوله الله الله المنافة وأوا أمرهم أمراة » .

النبوة والرسالة: النبوة والرسالة لا تكبون إلا قبي الرجال ، يقول مبحاله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلُكُ إِلاَّ رِجَالاً فُوحِي الرَّجِل ، يقول مبحاله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلُكُ إِلاَّ رِجَالاً فُوحِي الرّجَالِ ... ﴾ [ يومف: ١٠٩ ] .

هذه بعض الأحكام التي رختلف فيها النساء عن الرجال ، فهل يمكن بعد ثلك أن تقول بالمساواة برتهما فيما اختلف فيه بينهما بالشرع المنبف !!

إليس لهولاء القوم النوب واقهون يها ، أن أذان وسمعون يها ، وصدى الله سيحانه : ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْنَى الْأَيْسَالُ وَلَكِنْ تَعْنَى فَكُنُوبُ النِّي فِي الْمُكُورِ ﴾ [ الحج : ٢١ ] .

وَلَشَيْرَا ، هَلَ يَرِيدُ هَوْلَاهِ لَلْرِجِلُ أَنْ يَحِيضَ ، وَأَنْ يَنْفُسَ ويحمل ، قبي زَمِن وُمِد قيه الأمر لقير أهله ، وتصدث قيه الأصاغر ، وتطل فيه الرويوشة ، ولكتلت فيه المقاييس ا

وظله من وراء القصد .

(١) مع ملاحظة أنه لا يكون نصيب الرجل مثل حظ الأنتيين في كل حالات المراث ، فريما أحد الزجل مثل نصيب المراق في حالة :
الأح من الأم مع الأخت من الأم ، وكملك في حالة وجود الميت مع الأبوين ، فالأب يأخذ مصل الأم ، وقد تأخذ المرأة آكثر من الرحل ، فالست في اخالة السابقة تأحد المسمد ، والأب السابقة تأحد المسمد ، والأب السابقة تأحد المسمد ، والأب السابقة تأحد المسلم ، والأب المراة (البنت) فلاث أعال ما يأخذه الرجل (البنت) . والله أعلم ، والتحرير ] .

# من روائع ایاضی

# بدعة الولاد ومظاهرها الوثنية

بقلم فضيلة الشيخ: عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام الأسبق لجماعة أنصار السنة المحمدية

#### المسلمون اليوم ونبيهم :

ويحد لجقف ولحقف برتو التاريخ يعينيه العزينتين بعث ويسرة ، ويصرخ بسمعه ، نيرى ويسمع ما يقي من نين الله الذي قزله على خاتم الرسل محمد ورسالة عبد الله ورسوله محمد ، وذعر التاريخ وولولت أسجاده ، وتكس رأسه ، والي الطراقة ثل البتيم يسومه الضف ظلم علت جبار ، وفي عينيه الداميتين ماأس دامية ، وعلى السه الراعش فلجعة وتهي نواحة الدموع ، وجد التاريخ كل شيء إلا دين عبد الله ورسوله محمد الله في حقيقته ، وسمع كل اسم تهتف به القلوب إلا اسم الله ملك الملك ، وفي المحاريب أوثان وفي المسلمين تميسة تباع ، وغشاء ملهشا في المائم وعلى المائم وعلى

وجاء ربيع والتاريخ معزون أسوان ... فرأي هذا وهنك أوثك من مرأي هذا وهنك أوثكا من الحلوى تصنع باسم سيد الإسالية وهليها محمد ، ويسمع وزيرا كبيرا خطيرا يقول : فيه مسيزيد من كمية المسكر ؛ ليفرح به التساس في مولد محمد كالمتاريخ ونهال السؤال ، وأين من كل هذا دين محمد الا

آهًا يا أمجك الماضي المحيق !! دعيتي أقبل التساريخ المجول : إنها أمة مسلمة الأسماء(١) يسا تساريخ ، جاهلية المحتودة والأعمل ، مشركة القلوب والطفد يا محزون ، لم يبق عدهم لمحد من نكريات غير عرائص من المسكر ، وبمن يعقد أجملها النباب ، وتهتكات من أضاريد تسلمي

الشهوات ، وتتمثق الغرائل ، وتقف بالرغاب البِيْم طدها أسيرة تنولاً .

عجبًا لهذه الأمة المنجنة الهازلة !! من ذا الذي زعم لهم أن الاحتفال بموك الرسول منة حسفة ؟! إنى الأسلل هؤلاء المبد بالبدعة واللبدعة : إما أن يكون الاحتقال بالمواد بدعة لو غير بدعة ، أو بمعنى أخر : من الدين أو ليس من الدين ... هم لا يقولون بأنه بدعة ، ولا أنه ليس من قدين ، قلم ييــق إلا قولهـم : إن الاحتقــال بمواــد الرمسول -- فــى أيـــة صورة - من النين أو نيس يدعة ، ونحن لو قلنا يهذا رمينا أسماب محمد يساقصور والتقصيين ويساقصون عبن إدراك معلى الدين ، وعن سبيل تكريم محمد وتمهيد رمساته ، وياتكسور في حق الدين وحق محمد ، أو بمعنى أسرح : نتهمهم بلتهم كاتوا قاصري الفكر والدين ، ونقول : إنتا أحكم وأزكى عقيدة ، وأبعد تظرًا في النين ، وأسلم بصبيرة في اللين ، وأشد حيًّا لمحمد ﷺ من أبي يكر وأصحابه ، وما يقول بكل نكك إلا وثني ، أو من في عظله نخلٌ . من ذا الذي لص الرسول حب أبي يكر وأسطيه ؟ لا لُحد . اللهمتطيع القول قائل: إنَّنَا تَكْرُم بِهِذَا المولِد محمدًا أكثر مما كرمــه أسطيه ؟ أقتدرك تحن اليوم ما يجب لله وما ينبغي ارمدوله أكثر من أولتك الأمجاد الأحبة الذين باعوا أنضمهم وأموالهم لله ، وقطاوا وقالوا ابتفاء رضوان الله ١١ أبن نصن من هؤلاء القوم الأعرة المؤمنين الموحدين ؟! أتقول : إن أيا يكر قصر في حتى صلحيه قلم يصنع له مولدًا ، ولا لحتقل بتكرى مولده ؟ كُنُول : قصر عمر قلم يجئ بمنشد سلجن متكسر متخلع سكور عربيد يتلو لله قصة محمد ويتقزل في ﴿ بطن ووچنك وهواچپ وعيون ۾ محمد ﷺ ؟ لُقول : تصبر عثمان تو التورين وعلي الرضى ، قلم يصنعا عرائس مولد أو « أحصنة » ولم يقيما لحتقالاً حكوميًا بمولد محمد 🏂 !!

 <sup>(</sup>١) حتى هذا المظهر بدأ يضيعه المسلمون ، فدوى من يسمي
 ٣ كوكو ٥ ، و «كيكي » ، من هذه الأسماء التي ترمى بمالتخدث
 أصحابها

لو التنا : إن الاحتفال بعواد الرسول دين أو سنة حصفة ، رمينا القران بالقصور ، فهو لم بيين تنا ذلك ، والله يقول : ﴿ لَيُومِ أَكُمْتُ نَعْمَتُ وَرَضَيِتُ لَكُمْ الْمُعْتَى وَرَضَيِتَ لَكُمْ الْإِسْلَامُ بَيْنًا ﴾ [ المسادة : ٣ ] ، ورمينا الرسول ﷺ إسا بالقصور ، وإما بإغفاء ما أمر بإلاغه ؛ لأن السنة لم تأمرنا بالاحتفال بمواده ، بل حفرت من ذلك كل التحفير ، أفيجرؤ بسلام على القول بما ذكرنا ؟

ومادا في الاحتفال بمواده ؟

يقول قائل: وماذا في الاحتفال بمواده ؟ إن من يتجاهل فيمال هذا الموال كانما و يهذر و على الله ورسوله ، قل لهما: الماذا لم تشريه ، واسافا لم تحتفاذ به ؟! أما أعلم متكما بما يجب ،

إن الله كرم الرسول أول تكريم في أمرنا بالصلاة عليه ، وهذا أسمى وأعظم وأبعد غلية في معقي التكريم من كل ما يتفيل البشر ويفتن في تصويره الوهم الشاعري ، وتأكر فيه العبقرية التفادة السلمة تستنفى ما خلف النجم .

ويقولون : ورت العادة أن تكرم العظماء بمثل هذا !! نعم جرت عبادتكم ، وعبادتكم وشيات الجاهلية ، أو وشيات الغرب ، فتذكم شبيطته الأثيم ، التحكشون في دين الله عادتكم ، ومحمد الله الإليام عظمائكم يا قوم ، بل هو فوقهم وأسمى وأجل ، إنه رسول عظيم ختم الله به الرسالات والرسل جميعا ، والله كرمه ينجها طاعته وبالصلاة عليه حيًا وميدًا ، فتنقف عند ما أمر الله ، فهو يحب رسوله أكثر مما تحب ، أستغفر الله من كلمة و أكثر و ، أسا يسبب حي الله إلى حينا نحن ، ولا يقلس أبدًا حينًا إلى حيه ، والله لحكم وأعلم .

#### مطاهر الاحتفال بالموك:

لم يبق نمحمد ﷺ عند هولاء إلا منا لا يحبه محمد وإلا ما لا يرضاه رب محمد ، ولم يبق من گفرة تمجيد لمحمد على أله أن شية من تكريم له في ظويب هؤلاء وعملهم سوى ما ياكون به من مظاهر وشية نفكر بعضها :

أولاً : في كل ربيع تصنع أستانا من الطوى بلسمه ال إن مَنْ مَظُم الوثنية في شتى صورها ، ومتباين مظاهرها ، وقتل طواغيتها ، وعمر أسنامها ، يحتقبي الزاعسون هيه وتباعه بذكراه بأوثان من الطوى بلطها النباب ، ثم يعقها من كثرة ما سنح وبال عليها ، ومن عجب يسونها بمثل هذه الأسماء « عروسة المواد ، حصان المواد ، كلب المواد ،



قرد المولد ۽ ١١ أرأيت ما يقرنونه بمولد نبيهم كما يافكون ؟ ولو أن هذه الأوثان ، ثبو أن هذه العرائس الصماء ، لمو أن هذه الدمي التي تصور الغرائز مونونة النزوات ، والأضلال أيقة من الدين وسلطان الضمير ، أقول : أو أن كل هذا ألفق ثمته في معيل البلس المحروم ، أو البتيم المظلوم في سبيل إعلام كلمة الله ، في مدييل بناء دور العلم ، مشاف تعلاج المرضى ، في سبيل تسليح الجيش ينفع عن الوطن غوالل لعر اا في سيل للكبر ركك يسلمه لهوع إلى لشبوعية الهداسة لكل معلني القيم الشريقة العالية ، في هذا الشبهر ولمثله من كل عام يكل النباب ألافًا تتأبّى على العد من المنبهات ، أنهذا خير أم ذلك ؟! إن المياة الاجتماعية في مصر تتهار إن ثم تكن قد تهامي فهيارها والأن قحياة قلبنية المقة لا وجود لها ، وثلث مرتبطة بهذه ارتباطا وثبقا ، فعدى - بن عند العق - أن كل معلى العباة ومقوماتها ، وقيمها يجب أن تنبع من الدين ، الأضائي الفردية ، الأضائ الاجتماعية ، غلية القرد ، غلية الجماعة ، الأوضاع الاقتصادية ، قامثل الطوا للفكر والوجود ، فقيم الأخلاقية ، والجمالية ، والفكرية والوجودية ، كل هذه وبتلك بجسب أن تشع من الدين ، وتستهدف هدفًا ولحدًا ؛ هو صلاح الإسالية حتى تستطيع المثول والنهوض صافية مشرقة بين يدي الله ، تؤدي له ما أمرها به تقورها من صلاح وإصلاح وخور وود ١ وفضيلة وطاعة ، وهو بالرضى يقرها ، وبالعلية بسند عطاها ، ويقرعفية يكلاً أيلمها ، فيكون رب ولحد وإمام ولحد ومسييل ولحد وأسة ولحدة ، والله راض والأمسة مسعيدة يرضاه ، فلماذا لا تقيم يثمن هذه الأوثان - وقد تطهرنا من شولب الوثنية - ما يعين الداعين إلى الله تتقويم الحياة الدينية والاجتماعية ، فتسخر هذه التقود في نشر الرحمة والعلف ، وتأسية جراحات القلوب ، وصد غائلة الأساطير الهداسة لطيدة الشبعب وأخلاقه ، بهذا نطهس عليدة المسلمين ، وتندى بالحنو الرقيق غنيل عواطف القنوب ، فما دنم المسلمون يريطون مواد رسونهم بالوثنية قان يقوم لهم

يناء ، ولن يرضى عنهم رب الأرض والمسعاء ، وما دام المسلمون يعبون البشر ، ويشركون يرب البشر ، ويقسون محمدًا ويشركون يرب البشر ، ويقسون محمدًا ويشركون ترب البشر ، ويقسون عليه وآله من صفقت الأوهبة ، فلن يكون ثم صلاح ولا خير ولا إيمان ولا توحيد ، اتفهم جيدًا قول الله : ﴿ لَقَدْ كُنْ تُكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً مَصْنَةً ﴾ ولأسوة أو الأمراب : ٢١ ] ، فالاقتداء يكون بارسول ، والأسوة بارسول ، أما محمد في يشريقه ودواعيها في الحياة أما لمرنا أن نقتدي بها ولا أن نتأسى .

القصص والأناشيد:

ويحتفل المسلمون يسلموند بقسراءة قسسس وترتيسل أشتيد ، يا التمون الأخرق ؛ ليت القسس كان مبنيًا على أسس من السدق والحق من سيرة الرسول على واكن العجب المنتم يسلعجب أن تسرى قسسهم هذه تتمنمها الأسلطين ، وتزيرجها الفيالات ، ويهيم بها فسي شستى الضلالات وتيه الأباطيل صور وثنية الأسلب ، تبحث في قسسهم عن محمد اليشري فلا تجد ، وعن الرسول فتصل لين هو ؟! ولكنك ولجد لحيقًا إنها يسمونه محمدًا ، أو فتى جميلاً ليغًا أرج الحواجب ، كحل العينين متختأ ، يسمونه محمدًا ، فاهلاه ما كسان محمدًا ، فلمنطوي وقول عن محمد هذا : « لولاه ما كسان مئت الله منتظا ، ولولاه ما كان شمس ولا قدر ولا دنيا ولا لغرى » !! ويصف محمده بأن «حولجيه نونية » إلى مثل الخرى » !! ويصف محمده بأن «حولجيه نونية » إلى مثل تكل الصفات المختأة .

بنا يستد المحدد المحدد الرسول بها محدد الرسول بها محدد الرسول بها صلة ، وسجايا ابس النبي الكريم بها نسب ، وأخالاً ، إما كساء رجل ، وبيا المهرد المهرد المسورة بشر ، أو أتشى تربت كساء رجل ، وبيا المهرد الفاسق يتنزى من أناسيدهم ، هذا الشيد يتغزل في « حلجي » محمد ، وذك في « بطنه » ذات الشيا ، وذك في ظلم الشيغ الحلو المذاق ، وذك في وجنتيه التين تتلهف عليهما شهوات القبل العربيدة ، وذلك في ومسله الذي هذا تحت الليل وغلال السعر يدعوه إبه ، مسئ كل هذه في كلمات تجرح الحيام ، وتعمي الفضيلة ، وتؤذي في المغذ ، وتثني المسورة الفاجرة ، وعربت فيه نشوة الغريزة فيه علم المنارم المنارمة ميانات الإداعة ، وينشد فيه نشوة الغريزة المذا على المائم معرفات الإداعة ، وينشد في المحارب ، ويدا على وبنا به وتختم صلوات الفجر من ربيع ومن رمضان ، أرأيت أية مكاة المحدد عند أمة زعت أنها أمته ؟!

والفتون على غواني الإثم صرحاتهن إليهم بالهوى والفتون ، ولا يعيون على أولتك الذيان بأحيم بالهوى والفتون ، ولا يعيون على أولتك الذيان بأحدون في أسماء الله ، ويفجرون يفيم محمد ، ثان غبت فاجرة ، فينتثير نزوة ، وإن غنى فلجر يلهم محمد فسلقا ما يكون ؟! عليدة تطبح ، وقوى نلك رسول كريم يستهزأ به ويسقر منه ، كثيراً ما نقد التالاون أغني الإثم ، وما سمعت من ينقد تلك التي يسمونها قصة المولد انبوي تذاع على المالاً من محطة الإذاعة ، ومن المسلهد ، وفي تلك القصة بكتلبيدها وما فيها من الأساطير ، والمن والتمثل من على معتى الدين والتدين ، عجبًا ؛ تغير على الفضيلة كما نزعم من أغلي الفواجر ، ولا نقار على الدين ورسوله من أغلي الفواجر ، ولا نقار على الدين ورسوله من أغلي الفواجر ، ولا نقار على الدين ورسوله من أغلي الفواجر ، ولا نقار

#### احتفال الحكومات:

وتأبى المكومات المتعاقبة (١١ إلا أن تعين على أثلم هذه البدعة التكراء ، وتصلح من منطان الوشية ؛ لأنها لتملق الجماهير ، لا يهمها غير سمع الهتاف ، وعلماؤنا - يا رب ملا أقول ؟ راضون ناعمون نشاوى الويهم !!

أنول : كل ربيع نقيم الحكومة فيما يسمونها ساحة المواد معفلاً كبيراً يهرع إليه سننة الطواخيت ، وجهد الأستام من السوفية ، فيقيمون شم السرائقات ، ويتحرون فيها النبائح يلسم محدهم ، ويقدمون الطعام يلسم محدهم ، والشراب يلسم محدهم ، والشراب يلسم محدهم ، والشراب المعام يلسم محدهم ، والشراب يلسم محدهم ، والشراب يلسم محدهم ، والشراب المعدم الله الذي حرم السحت ، من أين جاءوا بذلك السحت الذي يسحت الإيمان ، ولا تكري أنت أية أعراض التهكت في سبيله ، ولا أية فضائل ورحت ابتغاء جمعه .

إن المدوقية يجمعون ذلك السحت أحرقًا بلسم محمدهم ، أو سيدهم ، أو دسوقيهم ، أو رقاعيهم من أتياعهم المسلكين « الفلايــة » والدرويـش الفليــان ، قد بييــع قـوت أيفاـــه ، وثيابه ، وما يستر عورة لمرأته ، حتى يؤدي تشيفه عوالـده

ولمي هذه المسلحات والبلحسات تقلوم مسوق المفسوق ، ويدعو إليها شراطين الهن والإنس كل حزيهم الأخسرين ، وتقنف المدينة والريف بفسطه وعرابيده ، وهنك تحت أروانة الليل ترى الباغين والبغايسا ، والمحتشسين والمحتشسات ،

 <sup>(1)</sup> كل الحكومات عرقت حتى أدبها في تلك الصلالة الوثبة ، فعما برئت عن داء ذلك إلا الحكومة العربية السعودية

ورنتهكون كل حرمة ، ويجترحون كل إثم ، كل ثلث الإثم الداعر في حب ... في حب « صلعب المواد » ١١

على قارعة الطريق يقبوك الإثم في صولته ، وصوب عينيك اللسوق بنزو في غمرته ، فإذا تلبت أو دعوت ، ضاع صوتك في ضجة صغب الشهوات المجنونة ، ثم يعود الفساق العرايد يطعمون ويشربون من سرائقات « الشيوخ الكيار » طعام وشراب صلحب الموالد ، فيستعينون بالطعام ويلشراب على معاودة ما كانوا فيه !!

عنزا قبارتي العزيار ، إذا أثبات تفسيك ، أو نسبت بالخنش رقيق حيلك ، فإما يجب بيان حقيقة الداء ، حتى يعرف على حقيقته وينفع له الدواء ،

ثم يا ويل الخلف ، ويا رحمتي الفضيلة الأسيقة ، والدين ! كم يستقيث من الليلة الكبرى المولد !! يأمسوات التيارى تفتط أصوات الإثم تلطه الشفاء ، وكأنسا أنت في مكان تتكثف فيه الميوانية عن أعط غرائزها .

وثم في تلحرة أغرى يقوم شيخ وغطه الشيب ، وعلى جبيئه تجاعيد الرّمن ، يقوم ينك به حطمه الفاتي ، ليتلو ما يسمى قصة المولد في حضرة « الأكلير » وينصت الأكلير النين لا يقصتون القرآن ، وتقشير جلوبهم ، وتهدم مشاعرهم بالصلاة على نبيهم ، إذا « وتُنوا » نبيهم هبوا وقوفًا لِجلالاً للمولود الجديد والقابلة ، وأطلقوا البخور تحية « نعسار » المكان ، حتى لا يؤثوا الوليد الجديد ، وتتطلق حتاجرهم – وقلوبهم أثمة – بالصلاة على نبيهم صلاة لا تعرف لها حرفًا من جراف ، شم ... شم ملة الا ينظون ويشعبنون أن ربهم في هذه النطقة التي « وأحوا » فيها محدده من جليد يستجيب الدعاء ا ولحر قلياه !!

حتى على الله ني الملال يكنبون !!

وهكذا « يولدون » آلاف المصدات في كل عام شم يمرتونهم ، هتى يجيء ربيع مبرة أغرى اا كنت أحسب المحكومة تحقل بمباك محد – والفرض أنه جائز – التحارب ما كان يحارب رسول الله ﷺ ، وتحيى ما كان يحيى المتخرب المنكر وتهدم المواخير ، وتحطم أصنام الجاهلية ، وتحيى علم رسالته وعليته الصافحة أمي إيدامه يريبه ، وحكمه الصالح بما أنزل عليه ريبه ، ولكن الحكومة تحتقل بالميك ، فتعين على يدعة وشية ، وآثام تهتك أوزارها الدين والفضيلة والحياء ، تحتقل الحكومة بالميك والاحتقال به شر

المجون ... في الطّيدة با حكومات المسلمين خلل وأساد ، فاستحرب بسلطان من دين الله الحق وهداد ، بشرق من القرآن ويرف نوره من السنة ، وفي الأخلاق عوج أعوج ، فقوميه بالأخلال الإسلامية الصافية .

الوثنية مستعلة مستعلية الكلمة ، واللجور يتنظى شوائلة قوى السلطان ، والمنار البغيض الكالح يستثل تحت نظيه المعروف ، والبدع تجتاح نارها كال مكان ، والأسلطير والخرافات ! و.. و.. و. وأشياء كثيرة . كل ذلك يجب أن يوجه إليه الجهد .. يا عجبًا ! أقعلنا كل شيء المحمد الله حتى أم يبق إلا الاحتقال بمواده فتقيمه !! الاحتقال يكون أرسالة محمد في ، وهداية محمد في ، ومنة محمد في ، باكتاب الذي ثن كان على محمد في ، فهال حائلا إلى التون ! أخلتا بالترن ؛ أخلتا بالترن ؛ أخلتا بالدن ا أم تلوكه الأنداق في المأتم ، وعلى القور تشترى به « وعلى الغريق « يُشَخت » به المايم ؟ أحلتنا بالمنة ؟ أم ماراتنا نجافي الصادق – وكلها صدق – منها ، ونحتقي بالموضوع المكتوب مما دمنه أحداء الله ال

يجب أن تحتقي بالدين تقيمه ، ونظهر عققد المسلمين من وثنيات الجاهلية ، أما أن تحتقي بالإثم ، وتحتقل في مواد الرسول بالوثنية ، وتقيم لذكرى المولد حفلاً شركيًا فاسقًا ، فذلك ببين قتا أمة مار الت في الأغوار البعيدة من تفسها وسوسة الوثنية الأولى ورثناها من ألاف الأحقاب ! فهس تتحين كل فرصة الستعلن وتستعلي ؛ وبلياتا على نلك : قتا نرى أن كل واجب ديني مهجور ، وأن كل بدعة شريرة رعتى بها ويذاد عنها ، ويستميت علماء كبار في سبيل لدناع عنها .

#### كلية خاتية :

ترى هل تجد من حكومتنا عوثًا ، ومن علمكنا شد أزر ، ومن المتعدين فهمًا ، ومن المقدين فراً من التقديد الأعسى وتصديقًا للحق ؟ نيس الاحتقال وهذه يدعة ، فهناك منات البدع توثبت عقبول المسلمين واعتقادهم ؛ لأن الوثنية متأسلة ، تعتد شعل جنورها في الأعساق ، فتستأسل شافتها من القلوب والعقول ، ونلك أن يكون إلا بإعلاء كلمة القرآن تبينه السنة الصحيحة ، وقد استعرضنا فيما كتبناه مظاهر الاحتقالات بالمواد ، وكلها أمثناج من الإثم والوثنية الأولى ، وبالتنا على أن الاحتقال بالمواد نفسه بدعة سيئة ممقوتة ، وكل يدعة شائلة . قسال الله أن يعيننا على قول الحق تبتغي به وجهه، وأن يهدينا والأمة إلى سواء السبيل .



أصحاب العقول الضيقة القاصرة على الحياة الدنيا، وليس في تفكيرهم دين الله ومنهاجه، ولماذا خُلق الإنسان، كل هؤلاء مبهورون بالحضارة الغربية والأمريكية! بل ويظنون أنها مثل أعلى يجب السير على منواله، وليتهم قلدوا فيما يعود على الإنسان بالنفع!! لكن اقتصر تقليدهم على دور اللهو والفسق والفجور وتعري النساء واختلاطهن بالرجال، وتبادل الزوجات في الأندية، كل واحد يجالس زوج الآخر!!

هـذه هـي الحضيارة قيي نظرهم ، وقلك همو الرقسي ، والقرآن الكريم لم يترك هذا الأمر ، فبين لنا حضارات كاتت شمامخة فمي وقتهما ، ولكنهما مصحوية بالفساد والطغيان ، فانتهت إلى الإبادة والتدمير ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرَ كُيْفَ فَعَلَ رَيُّكَ بِعَادِ ﴾ إِنْمَ ذَاتِ الْجِنَادِ ﴿ الَّتِي ثُمُّ يُخَلِّقُ مِثْلُهَا فِي الْهِاكُ ﴿ وَتُصُودَ النبين جائوا المنضر بالواد ه وَأَوْرُ عَبُولُنَ ذِي الْأُولُسَادِ ﴿ الَّذِيكِ طَغُوا فِس الْبِاثِ ﴿ فَأَكْثُرُوا فِيهَا النَّسَنَادَ فِي أَصِنْبُ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوَاطُ عَذَابِم ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْمَسَادِ ﴾ [اللور: ١٥ - ١٤] .

حضارات كاتت شامخة مصحوياة بالفساد والطغيسان فنمسرت يسالريح والصيحات والغسرة نمسرة نفسها

بالذرة والهيدروجيسن وغيرها ، وإن كانت هذه الأسلحة في حلة رقود مؤقت ، ولكن سيأتي وقت تخرج فيه من مخازنها ، وقد خرجست سسايقًا يسالفعل قسي هيروشيما ونجازاكي .

والعجيب أن قسيس الفرقة الجوية الأمريكية التي حملت القتبلة الذرية وقف يصلي لها ويقول: « بها أباتا اللذي في السماء ، بها أب الرحمة ارع هولاء الرجال وكلسل مهمتهم بالنجاح ، وأعدههم إلينا مسالمين » !! والنتيجة آلاف الأطفال يصرفون وهم يحترقون بالذرة ، طالبين الماء ، حتى تحولوا إلى أكوام من الرماد !!

وستجابة من أب الرحمة -- كما ظن القسيس -- عاد الرجال سالمين ، واستعد القسيس لصالاة أخرى من أجل فتابل ذرية إلى نجازاكي بعد هيروشيما !!

هذه هي المضارة التي ينبهر بها الجاهلون ، وليس في تقكيسيرهم : ﴿ إِنَّ رَبِّسِكَ لَبِالْمِرْصَلَا ﴾ ال نعم وصلوا إلى القمر ، والله تعلى يوصل النين بستخدمون العلم وما أودعه في الكون من قواعد وأسباب توصل إلى نتائج ، ولكن يقصد أن ينتقع الإنسان ويزداد إيمانا بخالفه ، أما هؤلاء فقد وصلوا إلى القمر ، ولكنهم المحطوا إلى الأرض .

#### عاقبة مشابهة قوم لوط !!

وأباحوا الزنا في الأماكن المامة ، ومن يقف ليعترض على هذا المنكر ، أو حتى يقف ينظر اليه ، يتهم بجريمة الاعتداء على الحريات !!

والأميرة التي أعلنت على العالم أنها انتقمت من زوجها بالغيثات الزوجية مع المسارس الخاص ومربي الخيول وغيرهم ،

وقف «قسيس روما » لرثانها في معيد الجنازة بقوله: «كانت مثلا أعلى يقدى به »!!

#### 70 ٪ من الفتيات الصغيرات مغتصبات !!

وذات مرة كنت ألقي محاضرة في إحدى المسدن الجامعية في مدينة المائية ، واقتنع الحاضرون بالإسلام ، واكنهم قالوا : نحن الآن في موقف حرج ؛ لأنهم في والمتاة في غرفة واحدة !! وترجم لي خبير منشبور في إحدى المجالات أن خمسًا وعشرين في المائية من الفتيات الصغيرات المقتمة من الفتيات الصغيرات مغتصيات بواسطة الآباء

#### المرأة في أوربا !!

والمرأة في أوريا في ظل هذه الحضارة ليست معززة مكرمة . كما في الإسلام ، إنها سلعة تهاع وتشتري ، ومخصصة للترفيه عن الكبار والرؤساء ، ولترويح البضائع في المصلات العامية ، وأداة لجمع المال في أماكن اللهو والقسوق والقجور ، وما عدا ذلك مستهلكة في العمل ليسلا ونهارًا ، فضاعت أتوثتها ، وفقد الرجل رجولتة تحتى ظهرت لختراعات هديثة لإعمادة الرجولسة إلمسي الرجل ، فخضمت العلاقات الزوجيـــــة - إن وجـــــــدت -« للتكنونوجيا » والوسائل الحديثة ، ووصل الانعطاط الفكري إلسي استتجار الأرحسام!! فأصاصبح الحيوان المنوى يُؤخذ من مصدر

، والبويضة من مصدر آخر ، والبويضة من مصدر أسك ، ولا يهم اختسلاط الأسساب ، وقد يعاشس الرجل أخته معاشرة جنسية وهو لا يدري !!

وأصبحت الفتاة والفتى كالحيوان عند بلوغ سن معين ، فيغادرون منزل الأسرة إلى أي مكان بريدون ، نتم فيه المعاشرة المنسية ، والكنائس هناك لا تجد فيها إلا قلة من العجائز ، فلنا منهم أن ذلك قد يشفع لهم بعض الشيء عند الرب بعد الموت !!

#### سين الله الحويية مع الحضارات الفاسدة إإ

صدقوني: إن الحضارات المسابقة المصدوبة بالفساد والطغيان والتي دمرها الله تعالى بأسباب من عنده، نفس الشيء سيحدث - إن شاء الله - مع الحضارات الفاسدة الحالية بشيء من عندها، والتتبجة واحدة !!

وماذا على المسلمين لو علوا - كاملاً - إلى دينهم الذي مكنهم في الأرض واستخلفهم فيها ، بدلاً من أن يُستَخِدوا الأمن والأمان والسلامة وإعادة الحقوق من قوم هذا حالهم .. علوا إلى القصر وساروا عليه ، واكنهم تعالى قوله الحق : ﴿ أَفْلَمُ يَسِيرُوا فِي الأرض فينظرُوا كيف كان عَاقِية الذين مِن قبلهم دمر الله الله عَلَيْهِمُ والمُكافِرين أَمَثُلُهُما ﴾ الله عَلَيْهِمُ والمُكافِرين أَمَثُلُهُما ﴾ المناه عَلَيْهِمُ والمُكافِرين أَمَثُلُهُما ﴾ المناه عَلَيْهِمُ والمُكافِرين أَمَثُلُهُما ﴾ المناه عَلَيْهِمُ والمُكافِرين أَمَثُلُهُما ﴾

الأولاد الذين قيل عنهم: مجبنة مبخلة ؛ لأن محبتهم والحرص عليهم ، مما يجعل الإنسان يصاب بالجين والبخل ؛ خوفًا عليهم ، وزيادة في الحرص عليهم ، هؤلاء الأولاد مسئوليتهم في التربيبة ، وحمد التوجيه كبيرة ، وإحدادهم الإعداد الحمد ، ورعايتهم جسمانيًا عند الصغر ، وتعليميًا في مقتبل العمر ، وأخلاقيًا في سن المراهقة ، كل هذا يتطلب جهذا من الأبويس ، واهتمامًا بالتوجيه : شدة من غير عنف ، ولينًا من دون ضعف ، كما هي شغرة معاوية بن أبي سفيان ، رضي الله عنه .

وذلك أن الأب بحسن قدوته وعمله ، والبيت بالتفاهم في جنباته ، والأسرة بترابطها وحرصها على القيم المحمودة ، والتأدب بالأداب الحسنة ، كل هذا له انعكاسات طيبة على مسيرة الابن ونموه العقلي والحسي ، واهتمامه بكل حسن تتجه إليه أنظار الأبوين ، استقامة وحسن أدب ، كما قيل : وينشا ناشئ الفتيان منا على على ما كان عوده أبدوه

فهم زينة الحياة الدنيا ، إذا استقاموا على الحق ، وعرفوا ما أوجب الله عليهم ، نحو دينهم وأبويهم ، وهذا أول ما يجب أن يحرص عليه الوالدان ، ولتمكينه من أبنائهم في السلوك والعمل ، يقول سبحانه : ﴿ آبَاؤُكُمْ وأبناؤكُمْ لا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقُرَبْ لَكُمْ نَفَعًا ﴾ [ النساء : ١١ ] .



ونفع الأولاد جزء من صلاحهم الذي تقومه التربية الإسلامية ، وترفع قيمته ما تصرص عليه تعاليم الإسلام وعباداته ، من تهذيب للطباع ، وتعويد على العلاات الحسنة والأخلاق التي ترفع مكانة الفرد والجماعة ؛ استقامة وفلاخا .

أها إذا ضعفت الرعاية ، وتخلفل البيت ، والقلبت الموازين ، بحيث أهمل الولد في سن المتحدة عن حسن التوجية ، أو نشأ في بيئة لا تعرف التوجية ، ورأى القدوة السيئة يالعمل والقول ، فإنه يتحول إلى عدو يخشى منه ، منحرف عن الطريق السوي ؛ ليكون عاقا لوالدية ، غير مستجيب للإرشاد في أمور دينة والمحافظة على شعائر ربة ، كما قال سيحاسة :

﴿ إِنْ مِسِنُ أَرُوَالِحِكُمْ وَالْوَلَاكُمْ عَسِدُوا لَكُمْ فَلَطَنَرُوهُمْ ﴾ [ التغلين : ١٤ ] .

فالابن إذا لم يتخلق بآداب الإسلام ، ولم يكن في تعامله مع أبويه منطلقاً من تعاليم هذا الدين وأولمره ، التي يتلقاها من أبويه في البيت ، ومن أساتنته في المدرسة ، فإنه يكبر وتنمو معه العداوة لوالديه ، ليكون فتنة يشظهما هاجسا ومتابعة وإحساسا ، عن الأمور التعبدية ، بل قد يكون هذا الابن ضاراً بوالديه ، جالبًا لهما المتاعب والمشكلات ؛ بتصرفاته وآشاره حول نفسه ومجتعه .

وكان بعض السلف يكرر في دعاته : اللهم لا تجعلني ولد سوء ، ولا والد سوء . فالولد السوء

يرهن والدينة ، وتسوءهما تصرفاتية ، والوالد السوء ينعكس أثره على أولاده ، فيقلدونه ؛ لأنهم يرونية نموذجهم ، البذي تفتحت عيونهم على تصرفاته ، وقد جناء في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ، والولد الذي قتله الخضر ، قبال مطللاً السبب : ﴿ فَخَسْنِنَا أَنْ يُرَاهِقَهُمَا طُفْيَاتُنَا وَيُكُلُونًا فِي إِلَا الكهف : ١٨ ] .

وإذا كاتت شريعة الإسلام بمصدريها: كتاب الله ، وسنة رسوله ﷺ تدعوان الأبناء إلى التأدب بآداب دين الله ، والتخليق بحسين الأدب مع الوالدين ، تقديرًا المكانتهما: في القول والعمل ، وفي البر والإحسان ، فإن على الآباء والأمهات واجبين في رعاية أولادهم:

الأول: إكثار الدصاء والابتهال إلى الأهاء بصلاحهم ، واستقامتهم على تعاليم دينهم ؛ مواظهة وأدبا ، واستقامة على المنهج السليم ، امتثالاً لأمر الله ، هتى يكونوا قرة حين ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَا لَنَا مِنْ أَرُولَجِنَا وَلْرَيْاتِنَا فَرْرَاتِنَا فَرْرَاتِنَا فَرْرَاتِنَا وَلْرَيْاتِنَا فَرْرَاتِنَا وَلْرَيْاتِنَا وَلْرَيْاتِنَا وَلْرَيْاتِنَا وَلْرَيْاتِنَا وَلْرَيْاتِنَا وَلَا فَيْهِ لَهُ } [ الفرقان : ٧٤] .

وينبع هذا الدعاء حمد الله وشكره إذا رأى منهم بادرة خبر ، وسؤال الله الزيادة ، وعدم الاستهزاء أو الشماتة إذا رأى الحرافًا من بعض الشبه ، حتى لا ينعكس الأثر على أولاده ؛ لأن من شمت بأخيه ، قد يعافيه الله وبيتلى الشامت بهذا العيب ، ولا ينسب الأثر الحسن على أولاده بجهده وأعماله ، بل ينسب ثلك لله سبحته ؛ عرفتا بغضله ، وشكرًا له على هذه النعمة التي هي من الله . وبالشكر تدوم النعم ويزيدها الله :

نعم الإله على العباد كثيرة

وأجلهن نجابة الأولاد

الثناني: توجيه الأولاد برفسق وأدب ، واعتبار هما كإخرة يتعلمل معهم بما يتتلمب مع مداركهم ؛ مرحلة مرحلة ، وضرب النساذج المحدودة المشجعة ، وإعطاء الغرص للتعبير عن

شريعة الإسلام بمصدريها: الكتاب والسنة تدعوان الأبناء إلى التأدب بأداب دين الله، والتخلق بحسن الأدب مع الوالدين، تقديرًا لمكانتهما في القصول والعمصل، وفي السبر والإحسان !!

خلجات النفوس ، بالحوار والنقاش ، قإن للآباء 
دوراً في تتشئة أيسانهم على حسن الأدب ، وكريم 
الأخلاق ، واكتساب عواطفهم ، حتى يصبح الأدب 
جزءًا من كياتهم : طبعًا غير متكلف ، ومنطقًا 
سليمًا ، بيرز أثره لديهم ، وتكبر نتاتجه يومًا بعد 
يوم ، نجابة يعتزون بها ، وخلقًا يتجعلون يه ، 
وطباعًا تيرز رجولتهم المبكرة ، يُشْنَى عليهم بها 
في المجالس والمنتديات ، مما ينشرح له صدور 
اله الدين .

إن الأبناء كلما هرص الوالدان عليهم ؛ نكوراً وبناً ، منذ تفتحت فيهم البراعم لتلقينهم : حسن التعلمل مع الأخرين ، وعدم التكبر والاستعلاء ، والتأدب في الحديث ، واحترام الأكبر منهم ، وإنزال الناس منازلهم ، وحسن الإجابة عندما وتكلم من هو أكبر منهم ، فإنما يغرسان فيهم بذور الضير ، التي يأخذها الأبناء جزءًا من كياتهم ، مثلما يغنيات الوالدان بحسن الطعام وأجوده ، ومثلما يحرصان على توفير منظبات الحياة العديدة له ، في البيئة والمدرسة ، تلك الأشياء التي يعند بها الابن ليفاخر بها أقراقه ، فإنه لن ينسى مع حسن الرعاية ، وإحسان الوالدين إليه : الإشادة بهما ، وتقدير ورهما نحوه .

فالأبغاء مع أبويهم كالأرض مع المزارع ، فإن اهتم بأرضه ، وأجاد في رعايتها والعناية بها ، جاد نبتها ، وطلب ثمرها . وإن أهملها ، وخف ميزالها عنده ، لن يجد فيها ما يسره ، غير الشوك وسين النبات ؛ لأن كلاً من الطرفين يحصد مما بنر ، فإن لجتهد وبذل شيئًا نافعًا مفيدًا ، فإنه سيحمد العاقبة في الحصاد . وإن أهمل أو زرع شيئًا ردينًا ولا نفع فيه ، جاءه من المحاصيل نوع مما زرع جنسًا وطعنًا ، قان يحصد قمجًا أو أرزًا من بنر درة أو شعيرًا ؛ لأن الجزاء من جنس العمل .

وقد أخير النبي ﷺ: ﴿ أَن كُلُ مُولُود يُولُد عَلَى الفَيرِ النبي ﷺ: ﴿ أَن كُلُ مُولُود يُولُد عَلَى الفَيرِ الفَيرِ إِنْ لَمْ يَحْسَنُ الأَبُولُنُ رَعْلِيتُهُ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ وَلَن لَمْ يَحْسَنُ الأَبُولُن رَعْلِيتُهُ وَلَيْ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ لَهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

وهذا الحديث بيين الدور الكبير المنقى على على علق الأبوين في تربية الأبناء ، فقد يحرفاته عن الممنهج السليم والفطرة التي فطره الله عليها ؛ ولذا فإن الولجب على الأبوين رعلية هذه الأملة ، وهم الأبناء ، وتوجيههم التوجيه السليم ، حتى يكبروا على مما تعودوه من أبويهم ، يحدا يالعقيدة والعبادات ، وحرصا واهتماما بها في وقتها ، ألم يقل رسول الله قال : « مروا أبناءكم بالصلاة لمنه ، وهذا الأملوب من أهم أداب التعليم المصليم » . وهذا الأملوب من أهم أداب التعليم

تربويًا ، في سن التفتيح الذهني والقدرة على الفهم والاستيعاب .

وها ذلك إلا أن الأبناء عند سن النضيج ، وتفتح الذهن على المعرفة ، يرون المثالية في الوالدين : قدوة تؤدى بالعمل ، وأدبًا يؤخذ بالمحاكاة والتقليد ، والمثل

العربي بقول: (كل فتاة بأبيها معجبة ..) ، وكثيرًا ما نرى الأطفال قبل أن تنطلق ألمسنتهم بالكلام ، يحلكون آباءهم وأمهاتهم في كيفية الصلاة وأدانها والاتجاه إلى القبلة وفتراش سجلاة الصلاة ، وابنت تلبس الحجاب ، ورداء الصلاة الساتر .

وهذا من حسن الأدب الذي تعبودوه من الأبوين ؛ لأنهم يرونهم بهتمبون بهذه العبادة ، ومثلها سائر العبادات ، ولا ينيغي أن تفوت هذه الفرصة على الأبوين ، بدون تمكين ما يجب إيصاله لأذهاتهم ، وغرس الفضائل والقيم كجر ، من التعليم المبكر ، الذي تتمكن جنوره ؛ لأن العند في الصغر كانتش في الحجر .

فلا يرون من أبويهم ومن هو قريب منهم إلا ما فيه الخير والنفع ؛ ليكبر الأبناء ويكبر معهم هذا الأثر ، أما إذا حصل العكس في الشيء الذي يحسن إبعاده عن الأبناء ، فإن شخصية الأبناء تصبح مهزوزة ، وأعمالهم متأرجحة ، بين مثاليات تلقى عليهم نصحًا وتوجيهًا ، وأعمال يرونها مناقضة لها .

فالأبغاء يأخذون بالمحاكاة والتقليد عن أبويهم ما يقومون به من عمل ويرسخ في قلوبهم ما يقرع آذاتهم من كالم الله الكن حسنا أو غير حسن الإذا كان الأب ممن التلي ببعض المعاصي التهاون يالصلاة ، أو مناهدة المناظر غير الحسنة من التلفاز ، أو غرب الدخان ، وغير ذلك من الأمور ، وكذلك الأم ، فإن الذي يجب تعويد

النفس عليه ترك تلك الأشهاء ، أو الاختفهاء عنهم في فعلها ، حتى لا يأخذها الأبناء درومنا غير حسنة ، وطباغها تعموها من أبويهم ؛ عملاً أو نطقا ، لأن الولد يقلد أيها ، والبنت تصاكي أمها ، كما يجب أن يكون

الأبناء مع أبويهم كالأرض مع المزارع ، فإن اهتم بارضه ، جاد نبتها ، وطاب شرها . وإن أهملها ، وخف ميزانها عنده ، لن يجد فيها ما يسوه ، لأن كلا من الطرفين يحصد مما يذر !!

من حسن التربية للأبناء: مثالية الأبوين بحسن الخلق ، وحسن النطق ، وعدم بذاءة النسان سبأ وتطاولاً ، والفاظأ بنيئة ، وألا يجاهر الوالدان بما بنيا به من أسور تتطبق بحسن الخليق وأدب الحديث ، وغير ذلك مما يهرز الشره في الأبناء وتربيتهم .

والمدرس كالأب بالمنزلة في التطيع ، مع الصغار في المراحل التطيعية ، قبلا يأمر تلاميذه بالصلاة ، ويتكاسل عنها ، ولا يحذرهم من الدخان وهو يدخن أمامهم ، ولا ينفرهم من الكنب وهم يرونه يكنب عليهم ، حتى لا يتحقق فيه قول الله تعالى : ﴿ كَبْر مَقْتًا عَنْدَ اللّه أَن تَقُولُوا مَا لا تَقَولُوا فَا لا تَقَولُون ﴾ [ الصف . ٣ ]، ولكن إذا باليتم فاستشروا .

فالصغير ذاكرته الصافية ترصد بإحساس ودقة كل ما يمر به ، ويتأكد عنده ما يربي فيه تناقضا ييلبل فكره ، ولا شك أن الابناء يحبون لأبناتهم أعلى المراتب ، وأسمى منازل الأب وحسن التربية ؛ لأنهم جوهرة ثمينة عندهم ، وصفهم الشاعر بقوله :

وإنمسا أوالانسا بيننا

أكبادنا تمشي على الأرض إن هبت الريح على بعضهم

لم تنطيق عيني من الغمض وحقي يتحقيق هذا فيان دورهم أن يربطوا حرصهم على العلية بصحتهم وغذاتهم ، يالعلية بعقولهم وتصفية أذهاتهم ، وملتها بما فيه النقع والقائدة ، حتى تقر عيونهم بحسن التنيجة .

ولذا فإن من الولجب على الآباء: مساحدة أبناتهم في انتقاء الأصحاب ، لا تركهم يتغبطون في العلاقات ، فإن الأبناء بتأسون بزملاء الدراسة ، ورفقاء المجتمع ، فالنوعية الخيرة من أعظم زينة الحياة ؛ لأن الوالد يجب أن يكون صديقًا لابنه يفهم آراءه ، ويساعده في تغطي الصعاب ، ويبصره بالصاحب الذي بعينه على الخير .

● فيحسن بالأب أن يعطي أيضاءه المطومات

والتوجيهات بصوت منخفض ، ويلقنهم الأداب بلطافة وحسن تعلمل ، ويناقشهم في دروسهم وهواياتهم ، ويقرب لهم الأسور بأمثلة مقنعة مصوسة ، تثبت في القلب .

● والأم يجدر بها أن تجد فيها ابنتها النموذج الحسن والرأي الناضع ؛ تخلقا بساداب الإسلام ، وتطبيقًا لمنهجه في شئونها ، وعدم تيرجها ، أو عدم التجول في الأصواق ؛ لأن من أدب الإسلام ، الذي أدب به النبي ﷺ نساءه ، ونساء المؤمنين تبع لهن ، الأصر بالقرار في اليبوت ، وعدم التبرج ، والحرص على الستر ، والحجاب الذي أمر الله به ، وعدم الخضوع في القسول : صوتا أو مركة ، حتى لا يطمع الذي في قبله مرض ، يقول الله سبحاته : ﴿ وَقُرْنَ فِي بَيُوتُكُنُ وَلا تَبْرُجُن تَبرُجُ لَيْمُ وَلَا تَبْرُجُن تَبرُجُ الْمُولِيةِ الْأُولُي ﴾ [ الأمراب : ٣٣] .

● والبنت كما يقال: قدوتها أمها، وتنفرس طباعها فيها، حيث تسري أعمالها وأقوالها في ابنتها، وما تغرسه الأم فيها من أدب رفيع، يبرز عند البنت، وينمو معها في حياتها الزوجية، إما سعادة وتفاهمًا، أو نكذا وسوء عشرة مع الزوج، مما نيين أشره في تربية الأبناء، واستقامة أخلاقهم، ونتائجهم الدراسية، إن لم بين ذلك في الجوهر، وهو الالتزام الديني.

● ولا ينسى الآباء أن ما بيذئونه بالتعاون مع المدرسين ، سيجدون أشره بسرًا بالآباء ، وتأدبنا معهم ، حتى يتواصل الفرع بالأصل ، كما جاء في الحديث الشريف : « بروا آباءكم تبركم أبناؤكم » .

فالابناء في حداثتهم صفحة بيضاء نقية ، تثقيل أدهاتهم ما يرسمه الآباء فيها : ذكورا وإنائا ، وعلى الأولياء أن يحرصوا على ملء هذه الصفحة بكل أمر حسن ، وبتأصيل قيم الإسلام وآدابه في نفوس أبناتهم خلفًا وعملاً ؛ لأن من شب على شبيء شاب عليه ، وعند الصياح يحمد القوم المبرى ، والله من وراء القصد .

يقلم الشيخ على حشيش

تواصل فسي هذا التحفيس تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم ، حتى يقف على

> حقيقة ما اشتهر على السينة الوعاظ والقصَّاص من قصيص تطقت بمولد النبي ﷺ .

« لميا كانت الليلية التي وكد فيها رسول الله ﷺ ارتجس ابوان کسری ، وسقطت منه اربع

عشرة شرفة ، وخمدت نار قارس ، ولم تخمد قبل ننك بالف علم ، وغلضت بحيرة ساوة ، ورأى المُويدَان إبلاً صبغابًا ، تقود خيلاً عِرَابًا ، قد قطعت بجِلَّةُ واتتشرت في بلادها ، ظما أصيح كسري لفزعه ذلك ، وتصبّر عليه تشجعًا ، ثم رأى أن لا يدغر ذلك على وزراته ومرازيته حين عيل صيره، فجمعهم ، وليس تلجه ، وقعد على سريره ، ثم يعث إليهم ، قلما اجتمعوا تقده ، قبال : قيمنا بعثب إليكم ؟ قالوا : لا ، إلا أن يخبرنا الملك بذلك ، أبينا هم كذلك إذ أتساه كتباب بخمود نبار فيارس ، فيازداد غَبًّا على غنَّه ، ثم أخيرهم بما هالله ، فقال المويدُان : وأنا - أصلح الله الملك - قد رأيت في هذه الليلة ، ثم قص عليه رؤياه في الإبل . قال : أي شيء يكون هذا يا مُويذان - وكان أعلمهم في أنفسهم - قال : حدث يكون من تلحية العبريه . فكتب كسرى عند ذلك : من ملك الملوك كسرى إلى النعمان بن المنذر . أما بعد : فوجّه إلى برجل عالم بما أريد أن أسأل عقه .

فُوجِه إليه بعيد المسيح بن عمرو بن حيَّان بُقَيِّلَةَ الغَماتي ، قلما قدم عليه ، قال : ألك علم يما

أريد أن أسألك عنه ؟ قال : يسألني أو يخيرني ، الملك ، فإن كان عندى منه علم لخيرته ، وإلا دالته على من يعمه ، قال : فأخبره يما رأى . قال : علم

نلك عند خال لى يمسكن مشارف الشام يقال له: سنطيح . قال : فاذهب إليه فلمسلكه ، وأتتسى يتسأويل مسا عنده ، فنهض عبد المسبح حتى قدم على منطيح ، وقد أشقى علسي المنوت ، فسلم

عليه وحيًّاهُ ، قلم يُصر سَطيح جوابًا ، فأنشأ عيد المسيح يقول:

أصم أم يُسْمَعُ غِطريف(١) اليمن يا فاصل الخطأة أغيث من ومن

لم قار فازلم(۱) به شاو (۱) العَننَ (۱)

أتك شيخ الخيّ من آل سنّن قُلْتُ : والأبيات كثيرة استمر فيها عبد المسيح حتى نهايتها ، وحد النهاية قال : فقتح سطيح عينيه ، ثم قال : عبد المسيح ، على جمل يسيح ، إلى سطيح ، وقد أوفى على الضَّريح بعثك ملك بنسي سلسان ، لارتجاس الإيوان ، وخصود القوان ، ورؤيا المؤيدُان - رأى إبلاً صبعَانًا تقود خيلاً عِرَانيًا ، قد قطعت بجلة وانتشرت في بالدها.

با عيد المسيح ، إذا كنثرت التالوة ، وظهر

<sup>(</sup>١) القطريف: السيد.

 <sup>(</sup>٢) أَوْغُ: فَعْبُ مُسُوعًا . كَذَا فِي إِنْ لَسَانَ الْعَرْبِ إِنْ (٢٧٢/١٢) .

<sup>(</sup>٣) الشأو : العاية والأمد

 <sup>(</sup>٤) العنس : الإعسواض ، يريد السوت وسيقه ، اللسان » . (44 a/14)

صلحب الهرّاوة ، وقاض وادي السُمّاوة ، وغاضت بعيرة ساوة وغاضت نقل فارس ، فايس الشام اسطيح شامًا ، يملك منهم ملوك وملكات ، على عند الشرقات وكل ما هو آت آت ، ثم قضى سطيح مكته ، فأتى عبد المسيح إلى كسرى فأخيره يقول سطيح ، فقال : إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور غملك منهم عشرة في أربعة سنين والباقون إلى أن فكل عثمان بن عفان رضى الله عنه » .

#### التخريج :

القصية أخرجها ابن جريسر الطبري في التسارية » (١٩٥١) ، والبيهقي في «دلاسل النبوة » (١٧/١ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ) ، وأبو نعيم في «دلائل النبوة » (ص ١٩٠ - ١٩٩) ، وابن عساكر كذا في « الخصائص الكبرى » (١٧/١) من طريق أبي أبوب يطى بن عمران البَجلي عن مخزوم بن هائئ المخزومي عن أبيه فذكره .

#### التحقيق :

قال ابن عملكر : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مغزوم عن أبيه ، تقرد به أبو أيوب البجلي . قال السيوطي في « الغصلتم » ( ١٩٨٨ ) : ( هكذا قال - أي ابن عملكر - في ترجمة سطيح في تاريخه ) . وقال الإمام الذهبي في « السيرة النبوية » ( ١٧/١ ) : ( هذا حديث منكر غريب ) .

ثُلُتُ : فَلقصة واهيسة والمستد مظلم رجالسه مجهولون . وهذه القصة الواهية التي يذكرها الوعظ والقصاص قد اشتهرت ، حتى صارت نظمًا أصله ياطل . قل فيه اليوصيري في « البردة » القصل ( 6 ) :

ال فيه اليوصيري في « البردة » الفصل ( يُومُ تَقَرِّسَ فَيه الفَرِّسُ أَتَّهُمُ

قد أُنْذِرُوا بِخُلُولِ الْبُؤْسِ والنَّقَمَ

وينك إيوان كيسرى وهو متصدغ

كَثْنَمُل أصحاب كسرى غير مُلْتُكِم والنّالُ خامدةُ الأنفاس من أسف

عليه والنهر ساهي العين من سنتم وساء سلوة أن غاضت بُحيرتُها

وراد واردها بالغيظ حين ظبي

The section

ومن القصص الواهية التي اشتهرت على ألسنة الوعاظ والقصاص: ﴿ قَالَتَ آمَنَهُ: أَسَاتَى آتَ حين مر بي من حملي سنة أشهر فوكزني برجله في المنام وقال لي : يا آمنة ، إنك قد حملت بخير العالمين طرًّا ، فإذا ولتنبه فسميه محمدًا ، فكانت تحدث عن نقامها وتقول: لقد تُخذنس ما يأخذ النساء ، ولم يعلم بي أحد من القوم ، قسمت وجية شديدة وأمرًا عظيمًا فهالني ذلك ، قرأيت كأن جناح طیر آبیش قد مسح علی فوادی ، فذهب عنی کل رعب وكل وجع كنت أجد ، ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء لبنا ، وكنت عطشي فتناولتها فشربتها فأضاء منى نور عال ، ثم رأيت تسوة كالنخل الطوال ، كأنهن من بنات عبد مناف بحدقن بي ، فبينا أنا أعجب وإذا بديياج أبيض قد مد بين السماء والأرض ، وإذا بقائل يقول : خذوه من أعين الناس ، قالت : ورأيت رجالاً قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق فضة ، ورأيت قطعة من الطبير قد أقبلت عتى غطت حجرى ، مناقيرها من الزمرد ، وأجنحتها من البواقيت ، فكشف الله عن يصرى وأبصرت تثك الساعة مشارق الأرض ومغاربها ، ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات علمًا في المشرق وعلمًا في المغرب وعلمًا على ظهر الكعبة ، فأخذني المخاص فوانت محمدًا ﷺ ، فلما خرج من بطني نظرت إليه ، قالدًا أنا به سلجدًا قد رفع إصبعيه كالمتضرع المبتهل ، ثم رأيت سحابة برضاء قد أقلت من السماء حتى غشيته ، فغيب عن وجهي وسمعت مناديًا ينادى : طوقوا بمحمد شرق الأرض وغريها وأدخلوه البصار ثيعرقنوه ياسمه وتعتبه وصبورته ... ».

التخريج والتحقيق :

هذا الْخَيْر أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عباس . كذا قبال المسبوطي قسي « الخصائص الكيرى » (١/١٨) ، ثم قال : ( هذا الأثر ، والأثران قبله قبها تكارة شديدة ، ولم أورد في كتابي هذا أثد نكارة منها ، ولم تكن نفسي لتطيب بإيرادها لكني تبعت الحافظ أبا نعيم في ذلك .

قُلْتُ : وهذا الأثر هو أحد هذه الثّلاثة التي قبال بنكارتها الشديدة الإسام السيوطي والذي به هذه القصات الواهيسة وهمي مصا يقوله المنشدون والقصاص في المولد النبوي ، وهي الكنب البين الصريح بعينه والعجائب المكنويسة المستنكرة بداتها .

#### قصص منكرة واهية في بدعة محدثة

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالة والتحذير من البدع »: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول والا غيره ؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين ؛ لأن الرسول والإلم يفعله ولا خلفاؤه الرشدون ولا غيرهم من الصحابة - رضوان الله على الجميع - ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة ، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله والم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم .

وقد ثبت عن قنيسي ﷺ قبه قبل : ومن أحدث في أمرنا هذا ما نيس منه فهو رد و . أي : مردود

قَلْتُ : والحديث مثلق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها .

ثم قال الشيخ رحمه اللَّه : فقي هذا الحديث تحنير شديد من إحداث البدع والعمل بها ، وقد قال الله سيحاته في كتابه المبين : ﴿ وَمَا آتَـاكُمُ الرسول فخذوه وما نهاكم عنَّه فانتهوا ﴾ [ العشر : ٧] ، وقال عز وجل : ﴿ فَلَيْحَذِّر الَّذِينَ يُخَالَّفُونَ عَنْ لَمْرِهِ أَن تَصِيبِهُمْ فَتُنَّةً أَنْ يُصِيبِهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ التور : ١٣ ] ، وقال سيحانه : ﴿ لَقَدْ عَانَ لَكُمْ فِي رَمَنُولَ اللَّهَ أُسُنُوةً حَمَيَّةً لَمَن كَانَ يَرَجُو اللَّــة وَالْلِيَوْمُ الآغيرُ وَنُكُرُ اللَّهُ كُثِّهِرًا ﴾ [ الأحراب : ٢١ ] . وقال تعالى : ﴿ وَالْمُسْابِقُونَ الْأُولِدُونَ مِنَ الْمُهُسَاهِرِينَ والانصار والذين اتبغوهم بإخسان رضبي الله عنهم ورضلوا عنه وأعا لهم جنات تجذري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفور العظيم ﴾ [ التوبة : ١٠٠ ) ، وقال تعالى : ﴿ الَّيوم أَكْمَانَ لَكُمْ نِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَهْمَتُي ورضيتُ لَكُمْ الإسْلَامِ دينًا ﴾ [ الملادة : ٣ ] .

وإحداث مثل هذه العوالد يفهم منه أن الله منحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة ، وأن الرسول ١٠٠٠

لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به ، زاعمين أن ذلك ممًا يقربهم إلى الله ، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض طي الله سبحاته وعلى رسوله على ، والله سبحاته قد أعمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ، اه .

قلتُ : بهذا رتبين للقارئ الكريم أن الاحتفال بمولد الرسول الله من البدع المحدثة في الدين ، وهذه القصص التي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ قصص واهية ، وأن أول من أحدث هذه البدعة هم بنو عبيد القداح النين يُسمُون أنفسهم بالقاطميين ، ونقد كان دخونهم مصر سنة ٣٦٧هـ ، وكنان نُلْكَ بِدَايِنةَ حَكَمَهُم لَهَا ، وَفَي عَهِنَا هُـوَلامُ العبيديين ظهرت يدعة الاحتفال بالموقد عبومًا ، ومولد النبي ﷺ خصوصًا ولم يسبقهم أحد إلى ذلك ، يظهر ذلك من قول المقريزى في ( الخطط ) (١٩٠/١) : وكان للخلفاء القاطميين طول السنة أعياد ومواسم هي : ( موسم رأس السنة ، وموسم عاشوراء ، ومولد النبي 🇯 ، ومولد على بن أبى طالب ، ومولد الحسن ، ومولد الحسين ، ومولد فلطمة الزهراء ، ومولد الخليفة الصاضر ، وليلة أول رجب ، وثيلة أول شعبان ، وليلة نصفه ، وموسم ثبلة رمضان ، وغيرة رمضان ، وثبلة المنتم ، وكسوة الشناء ، وكسوة الصيف ، ويوم التوروز ، ويوم الغطاس ، ويوم الميالات ... ) .

قُلْتُ : وَلَمْنَا أَحَدَثِتَ بِدَعَةُ الاحتقال بِالمولد النبوي في عهد العبيديين وفشت وانتشرت بيان الناس حاول البعض تبريرها بالبحث عن شبهة يمكن أن يستشهد بها على جواز يدعة المولد إرضاء للمبتدعين .

#### شمة حول هديث صعيح

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة مسيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من يعده من غير أن بنقص من أوزارهم شيء).

هذا الحديث صحيح لخرجه مسلم (ح١٠١٧)، والنصالي (١٠١٧)، والبيهقي في «السنن»

تخذ المبتدعون من هذا الحديث حجة أس تحسين البدع ، فزعم أصحاب البدع أن هناك بدعة حسنة ، وهذا زعم ياطل ؛ لأنهم نظروا إلى قول النبي ﷺ: ﴿ مِنْ سِنْ فِي الإسلام سِنْهُ حَسِنْهُ قُلَّهُ أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ... » الحديث ، فقصلوا الحديث عن مناسبته ، فإن من نظر إلى هذا الحديث دون النظر إلى مناسبته الواضحة وضوح الشمس في ضحاها في منن الحديث ، فمثله كمثل من قرأ الآية ﴿ فُوزِيْلُ تُلْمُصِلُونَ \* ﴾ [ الماعون : ؛ ] ، ووقف عند نهايتها ، فكيف يكون للمصلين الويل ؟ والله مبحاته هو الذي أمر بإقامة الصلاة ؟ ولذلك نجد علامية ( لا ) فيسي المصحيف فسوق كلمية ﴿ لَلْمُصِلِّينَ لا ﴾ ، فهي توضع على رجوس الأي التي يمتنع إنهاء القراءة عندها ؛ نشدة ارتباطها بما يعدها ، نحو قوله تعالى : ﴿ فَوَيْسِلُ لَلْمُصَلِّينَ ﴿ فَوَيْسِلُ لَلْمُصَلِّينَ ﴿ النَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتهم سَاهُونَ ﴾ [ الساعون : ١٠

من هذه الأمثلة وغيرها في التسلب والمسنة نشأت فكرة « المياق والمياق في أصول الفقه » . منالية المطهرة من من البينة المطهرة من

مناسبة الحديث : الدفاع عن السنة المظهرة من شيمات المبتدعين :

أخرج مسلم في وصحيحه » (ح١١٧) كتاب الزكاة (ح٢٩) ، حيث قسال : حدثني محمد بين المثنى الفنزي ، أخبرنا محمد بين جعفر ، حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنفر بن جرير عن أبيه قسال : كنا عند رسول الله ﷺ في صدر النهار ، قال : فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار للعباء متقادي السيوف عامتهم من مضر ، يل كلهم من مضر ، فتمعر وجه رسول الله ﷺ إليا أبها رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج ، فأمر بالألا أناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفسال : ﴿ يا أبها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واجدة وخلق منها زوجها ... ﴾ الآية ، والآية التي في واتقوا الله ﴾ ، تصدق رجل من ديناره من درهمه واتقوا الله ﴾ ، تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال : ولو بشق

تمرة ، قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كانت كفه تعجز عنها ، بل عجزت ، قال : ثم تتابع الناس حتى رأيت حتى رأيت كومين من طعام وثياب ، حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : من سن في الإسالام سنة حمنة ... » الحديث .

فسياق الحديث ومناسبته رد على المبتدعيان ويحض لتفسيرهم الذي شاع عندهم: ( من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة )، فخصصوا عموم اللفظ في قوله ﷺ، التي جاءت في حديث أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، ويدل على فساد تفسيرهم المحديث أن كل ما فعله الأصداري إنما هو ابتداؤه الصدقة في تلك الحابثة، والصدقة مشروعة من قبل بالنص، فالصحابي هنا لم يأت بيدعة حسنة.

استثناج المفهوم المسجح السنة الجسنة ومن سنها :

نستنتج أن السنة الصينة هي إحياء أسر مشروع ولم يعهد العمل به بين النياس لتركهم السنن ، ففي عصرنا الحاضر لو أن إنسانًا أحيا سنة مهجورة يقال : أتى بسنة حسنة ، ولا يقال : أتى بيدعة حسنة .

#### و قاعدة

السنة الحسنة: هي ما كان أصله مشروعًا بنص محيح وترك الناس العمل به، ثم جاء من يجده بين الناس ؛ مثل إحياء سنة صلاة العيدين في المصلى ، وغيرها من المشن التي غايت عن الناس .

قُلْتُ : بهذا بتبين أنه لا يوجد ما يسمى بالبدعة الحصقة ليوروا بدعة المولد ؛ لذا قبل الإصلم لبن ترمية في « التضاء الصراط المستقيم » (٢/٢٥- ٨٥٠) : ( ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة المهلمة من رسول الله تلك وهي قوله : « كل يدعة ضلالة » يسلب عمومها ، وهو أن يقال : ليست كل يدعة ضلالة ، فإن هذا إلى مشاقة الرسول تلك لوب منه إلى التأويل .

ويهذا يتبرُّن تلقارئ الكريم بدعة الاحتقال بالمولد النبوي وما جاء فيه من قصص واهية .

هذا ما وفلتي الله إليه وهو وحده من وراء القصد .

بقلم: أ. محمود المراكبي

بِذُلِكَ القَرآنِ والسنةِ ، ولما كان هناك وج والإعجاز في القصة . ☀ ثانيًا : الخضر ولى : ذهب إلى ولاية الخضر القرق الباطة الصوفية ، ويقرر أبو القاسم القشيري فم ( لم يكن الخضر نبيًّا ، وإنما كان وليًّا ) المصمة عن الأولياء بقوله: ( فإن قي يكون الولى معصومًا ؟ قيل : أما وجوبً

فَى الْأَتْبِياءَ فَلا ، وأما أن يكون محقوظُ على الذنوب ، فسلا يمتنع ذلك فسي و

وخلاصة رأيـه ومعـه جماعــة مــن الص الخضر ولي معصوم . ويقول الدياغ في (( الإبرياز )) : ليس بنبي ، وإنما هو عبد أكرمه اللّه ا

وأمده بالتصرف في رعيته ، وأعطاه التصرف وكمال المعرفة ، مسا يعطى لـ هذه الأمة المحمدية ، وأدرك ذلك الـ

شبيخ ولا مسلوك ، بـل أمــده اللُّــه تـعـ

ابتداءً ، فهذه درجته ، وهي لا تبلغ مبا ولا الرسالة ).

ثم يستطرد قاتلاً : ( وكل غوث وقطم

لد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان ، ة والسلام على من أوتي جوامع <u>الكلم ،</u> بانسه أتم بيان ، والصلاة والسلام على آل رار وعلى صحابته الأخيار .. ويعد : مهدنا في المقالات السابقة تمهيدًا كافيًا معه بتوفيق الله تعالى أن نعرض أقوال الأمـة وإجابـاتهم على سوال : هل الخضـر نبي أم ولي ؟ • أولاً : الخضر مَلَك :

ول رأي غريب : إن الخضير مكنك مين

ة ، وليس بشرا كمنا يتبلار السي فهم , ، وهذا الرأي حكماه المساوردي ، قمال : إن مكك من الملائكة يتصبور في صبورة . . [تقلاً عن ﴿ الإصابة في تمييز الصحابة ﴾ ر العسقلاني (١/٤٢٩)].

مف النووي هذا الرأي بقوله : هذا غريب . [ « صحيح مسلم بشرح النووي »

۱۲) ] . أعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من البيان حول

ا الرأي ؛ إذ لو كنان الخضير مَلَكُنا لصيرح

من أصحاب التصريف لا يفطون شيئًا ولا يتصرفون في حابث إلا يـأمر اللّـه ، وليــس ثلـك بتيـوة ولا رسالة ، ولكن أكثر الناس لا يطمون ) .

ونعرض الفرق بين وحي النبوة والهام الأولياء عند الصوفية :

#### \* وهي الصوفية :

رُفرق الشعرائي - في ( اليواقيت والجواهر في بيان عقاد الأكابر ) - بين وحي الأنبياء ووحيهم المزعوم لأقطابهم ويشرح كلام ابن عربي في ذلك قائلاً: إن وحي الأنبياء لا يكون إلا على لمسان جبريل يقظة ومشافهة ، وأما وحي الأولياء فيكون على نسان ملك الإلهام وهو على ضروب ، منه ما يكون متلقى بالخيال كالمبشرات في عالم الخيال ، وهو الوحي في المنام ، فالمتلقى حينتذ والنازل والوحي به كذلك ، ومنه ما يكون خيالاً في حس على ذي حس ، ومنه ما يكون معنى يجده المموحى إليه في نفسه من غير تعلق حس ولا خيال ممن نزل عليه .

كما يحدد الشعراتي صور تنزل وهي الإلهام على قلوب الأولياء يقوله : إن صورته أن الحق تعالى إذا أراد أن يوحي إلى ولي من أولياله بأمر ما تجلى إلى قلب ذلك الولي في صورة ذلك الأمر ، فيهم الولي من ذلك التجلي يمهرد مشاهنته ما يريد الحق تعالى أن يُطم ذلك الولي يه من تفهيم معاني كلامه أو كالم نبيه ولا الهناك الولي يه من تفهيم في نفسه علم ما لم يكن يعلم من الشريعة قبل

ويستطرد الشعرائي ويجيب على تماؤل: هل يكون الإلهام بلا واسطة أحد ؟ قاتلاً : نعم قد يلهم العبد من الوجه الخاص الذي بين كل إنسان ويبين ربه عز وجل ، قلا يظم به ملك الإلهام ، لكن علم هذا الوجه يتسارع الناس إلى إنكاره ، ومنه إنكار موسى على الخضر عليهما السلام ، وعذر موسى في إنكاره أن الأنبياء ما تعودوا أخذ أحكام شرعهم



إلا على يد ملك - لا يعرف شرعًا من غير هذا الطريق - فعم أن الرسول والنبي يشهدان الملك ويريشه رؤية بصر عدما يوهي إليهما ، وغير الرسول بحس بأثره ولا براه ، فيلهمه الله تعالى بواسطته ما شاء أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط ، وهو أجل الإلقاء وأشرفه إذا حصل الحفظ لصاحبه ، ويجتمع في هذا الرسول والولى أيضًا .

# ثَالثًا : الفضر نبي :

وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة وعلماتهم ، وهذه أقوالهم :

- يقول القرطيس في تفسيره « الجامع » :
   الخضر نبى عند الجمهور ،
- ويقول أبو حيان في «البحر المحيط» (١٥٣/٦) وابن كثير: وقد استنل بهذا على أن الغضر كان تبيًا.
- وقال این الجوزی فی « زاد المساید »
   ( ۱۹۸/۰) : کثیر من الناس ذهب إلی آنه نبی .
- ويرى ابن حجر الصنقلائي في « الإصابة »
   (٤٢٩/١): وكان بعض أكابر الطماء يقول: أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيًا .
- ويرى الفخر الرازي في « التفسير الكبير » ( التفسير الكبير » ( الأكثرون أن ذلك العبد كان نبيًا .
- ويقول أبو إسحاق الشاطبي قب

( الموافقات ) (۲۹۹/۲) : وأما قصة الخضر الطَيْلا وقوله : ﴿ وَمَا فَعَلْتُ هُ عَنْ أَمْرِي ﴾ [ الكهف : ٨١ ] ، فيظهر به أنه نبي ، وذهب إليه جماعة من الطماء استدلالاً بهذا القول .

● ويؤكد الألوسي في (( روح المعاتي ))
 (٣٢٠/٥): أن الجمهاور على أن الخضار نبي
 وليس يرسول ، وشواهده من الآيات والأغيار ،
 كثيرة ويمجموعها يكاد يحصل اليقين .

إن اتفاق هؤلاء العلماء الأعلام على نبوة الخضر يجعلنا نبحث عن الحجيج والأكلة التي بنوا عليها اتفاقهم ، خاصة وقد شد عن ذلك الصوفية والباطنية ، بل إن هناك فريق من الصوفية يخالفون عامة المشايخ في شأن الخضر التينان

#### # الخضر نبي عند بعض الصوفية:

ومن الصوفية من يرى أن الخضر نبى وليس بولي ، ويصرح الشعراتي في كتابه « الميزان الخضرية » ( ص ٨) برأيه أن الخضر نبي ، حيث يقول : ( فتوجهت إلى الله تعالى ، وسألته أن يجمعني على أحد عده علم ننك ، فَمَنْ الله تعالى على ، وتفضل وأجاب سوالي ، وجمعني على مدينا ومولانا أبي العباس الخضر الكالية ، ونلك مسنة إحدى وثلايان وتسعمائة ، بسطح جامع

الغمري ، حين كنت ساكنًا
فيه ، فشكوت إليه حالي ،
فقلت له : أريد أن تطمني
يا نبي الله ميزانًا أجمع بها
بين مذاهب المجتهدين
ومقلديهم ، وأردها كلها إلى
الشريعة ، فقسال عليه
المسلاة والسلام : قسق

قبه ..).

وهناك رأي عجيب ذكره الثطبي في «عرائس المجالس » (ص ٢٧٤) ، حيث يقول : والصحيح أنه نبي معمر محجوب عن الأبصار .

#### \* دلائل نبوة الخضر:

الخضر الطّنيّن نبي من الأنبياء ، ويستطيع المتأمل للأوصاف الكريمة التي جاءت بها آيات القرآن الكريم ، أن يجد فيها البيان والتفصيل الذي يصم قضية نبوة الخضر الطّنيّن ، والتي منها : الله الخضر :

يصف القرآن الكريسم عطباء الله عز وجل المغضر الطبيخ يقوله تعالى: ﴿ آتَيْنَاهُ رَحْمَةُ مِنْ عِبْدِنَا ﴾ [ الكهف: ١٥٠] ، وقد وصف الله تبارك وتعالى النبوة بأنها رحمة في مواضع كثيرة ، منها ما جاء على لسان شعيب الطبيخ : ﴿ قَالَ نِهَا قَوْمُ مُنْ الْيُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبْي وَآتَاتِي رَحْمَةُ مُنْ عِنْدِهِ فَعْمُيتَ عَلَيْكُمْ الْلُرْمُكُمْوها والنَّمْ لَها كَارِهُونَ ﴾ عنده فعنيت عليكم اللزمكموها والنَّمْ لَها كارهُونَ ﴾ قوله تعالى في هي المعنى بين قوله تعالى في هي المعنى بين قوله تعالى في هي المعنى بين مين عِبْنَا ﴾ ، وقوله تعالى على لمدان شدهيه : ﴿ وَآتَاتِي رَحْمَةُ مُنْ عِبْدِهِ ﴾ .

لما علمت قريش بيعثة رسول الله ﷺ قال الوليد بن المغيرة: لو كان ما يقوله محمد حقًّا

لنزل على ، أو على أبس مسعود عروة بن مسعود الثقفي ، أجابه القسرآن الثريم قسائلاً : ﴿ وَقَالُوا نَوْلُ نُولُ مَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجْلِ مَن الْفَرِيْتِيْن عظيم رَجْلِ مَن الْفَرِيْتِيْن عظيم ريَّكَ ﴾ [ الزخرف : ٢١ ، ٢٠ ] ، يبين القرطبي في



تفسيره ((الجامع لأحكام القرآن )) (١٠٥٥): المراد من الرحمة في هذه الآية ((يعني النبوة )) ، ولما كانت نبوة محمد الشائل الناساس عامة وصفه القرآن الكريم بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْسَةً للْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

\* ثانيًا : ارتباط الرحمة بالعلم :

ومما يؤكد أن الرحمة في حق الخضر نبوة ارتباطها بالعلم ، قال تعالى : ﴿ آتَيْنَاهُ رَحْمَةُ مِنْ عِنْهَ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّنْنًا عِلْمًا ﴾ [ الكهف : ١٥ ] ، وهذا يقتضي تلقي الخضر هذا العلم عن الله بلا واسطة بشر ولا تعليم معلم أو نبي آخر أو مرشد عارف ، بل هو علم من عند الله عز وجل .

\* ثَالثًا: الخضر يتلقى الوحى:

يشرح الخضر الله أسرار أفعاله بقوله : ﴿ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ [ الكهف : ٨٧ ] ، وهذا القول يناظر قول القرآن الكريم على لسان رسول الله على أبن أتبع إلا ما يُوحَى إلى وَمَا أَمَا إلا نَتْبِع مُن مصادر ثلاثة : الرحمة ، والعلم عن الله ، والوحي .

(ابعًا: اطلاع الخضر على بعض الغيب:
 أخبر الغضر الطّيّي أنه خرق السفينة حتى يحفظ مبال أصحابها المساكين ، وهذا نسوع من الغيب

وأيضنا فقد علم أن الملك الظالم سيمر في المستقبلا على المسقبل وسيؤممها ، وسيؤممها ، وسيؤممها ، وهذا علم عليها ، ثم سيشاهد عيها افيقرر تركها ، وهذا علم

بغيب الصدور ، سيحدث لهذا الملك في المستقبل . قال تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهَ عَالَمْ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [فاطر : ٣٨] .

وعندما قتل الخصر الغلام قام بمعجزة تجمع بين العلم والقدرة ، فَقَتلُ الغلام وإطلاع موسى على كفر الغلام لا يستطيعه إلا نبي قد أوحي إليه ذلك ، فتحقيق الخاتمة من العلوم الإلهية التي لا يُطلع الله الناس عليها إلا إذا كاتوا أنبياء أوحي إليهم بذلك ، فلم يحدث أن وليًا من الأولياء بشر بالجنة أو قطع بكفر غلام لم يكلف ، وإذا فعل فمن يضمن صحة قوله ، والأوضح من ذلك أن يخبر الخضر الكليم موسى عليهما السلام أن الله سيبدل والديه غلامًا وسيكون بارًا بهما ، قال تعالى : ﴿ فَأَرتَنَا أَنْ وَسِيْكُونَ بَارًا بهما ، قال تعالى : ﴿ فَأَرتَنَا أَنْ وَعِينَ مِن العلم المنافِق الله المنافِق وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾

الأول : حين علم أن تحت الجدار كنزًا ,

والثاني: علمه أن الجدار لغلامين يتيمين في المدينة ، وأن أباهما كان صالحًا ، هذا يقدر عليه أي مقيم في هذه المدينة ، أما علم الغيب الذي عند الله ولا يطلع عليه إلا من ارتضى الله من رسول ، فهو استمرار أجل الغلامين ، وبقاء الجدار قاتمًا

حتى ذلك الوقت ، وعدم الهياره إلا في توقيت يضمن وجود الغلامين بعد أن يبلغا أشدهما ، ولا يوجد غيرهما من الناس حتى لا يقع نزاع هول الكنز . وللحديث بقية إن شاء الله

وللحديث بقية إن شاء اللـه تعالى .



# معلیقة البحرث العلمیة معلیقة البحرث العلمیة

| العنوان                                       | الجائزة        | الترتيب   | الاسم                            |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| الغوبية - بسيون - ش زريو                      | ۰۰۰ جنیه       | الأول     | صلاح محمود محمد الباجوري         |
| هيئة قناة السويس - الإسماعيلية - مركز الأبحاث | * 1            | الثاني    | حسن السيد على محمود الشندويلي    |
| عين شيس الشرقية - ميدان النعام ١٣ ش أحمد جبر  | * ***          | الثالث    | ندا عبد الرحيم حسن علي           |
| شبراعيت بحيرة - ش الناصر                      | - Y            | الرابع    | السيد السيد كامل عمار            |
| طالب بكلية أصول النبين - جامعة الأزهر         | 10.            | الخامس    | بوديمان مصطفى رياعي الإندونيسي   |
| القاهرة - الخليفة ٣٩ ش شحانة عثمان - الأباحية | * 1            | السادس    | مجدي عبد العزيز محمد عبد المجيد  |
| البحيرة - كوم حمادة                           |                | السابع    | وليد علي زين علي شاپور           |
| القنطوة شوق عزبة الصحة – بجوار مخبز الحلو     | * 1            | الثامن    | مجمد سلمى محمد سليم              |
| الغربية – قطور – سملا                         | * 1 * *        | التاسع    | عبد الله عبد رب النبي عبد العزيز |
| دمياط - الزرقا - سبف الدين - عزبة ١٣          | * 5 x x        | العاشر    | عبد رب النبي السيد محمد النجار   |
| حلوان - حدائق خلوان                           | فترك سنة بشجلة | المدي عشر | إبراهيم محمد علي أبو طالب        |
| دمياط - سيف الدين - الكاشف الجديد             |                | الثاني    | حاثم إبراهيم إبراهيم عبده        |
| ميت خضير – المنزلة – دقهلية                   | Adeq a will    | مثمث -    | شيماء مجدي محمد المكاوي          |
| الإسماعيلية - مساكن هيئة قناة السويس          |                | الرابع    | ماجدة سالم على ثندالة            |
| الجمالية - دقهلية - ش البحر                   |                | الخامس "  | أسماء عبد الرحمن التوابتي        |
| اغلة - الرجبي - ش خطاب رقم ١١                 |                | المنادس   | أم خديجة فاطمة محمود علي الدهان  |
| الكاموني - بلقاس - دقهلية                     | 1000           | السابع    | سيف الإسلام علي إيراهيم حشيش     |
|                                               |                | الثامن "  | نصرة محمد عبد الله حماد          |
| كفر الثيخ - الخوالد البلد - سيدي سالم         |                | التاسع    | سعد عطية سعد السيد               |
| البحيرة - كوم همادة - شابور                   |                | العثرون   | أحمد عبد الفتاح حسن سيف الدين    |

تصرف الجوائز من الإدارة المالية بالمركز العام : ٨ ش قولة - عابدين - القاهرة مع تمنياتنا للفائزين بالتوفيق .

مدير إدارة الدعوة والإعلام د . الموصيف على حزة

سكرتير إدارة الدعوة جمال السيد قاسم

# انعصاد الجمعية العمومية العادية بجماعة أنصار السنة المحمدية لعام ٢٠٠١م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٠١/٣/٢٩ م اجتمعت الجمعية العمومية العادية لجماعة أنصار السنة المحمدية بمقر المركز العام: ٨ ش قولة عابدين - القاهرة - في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا ، واستمر الاجتماع حتى الساعة الثالثة مساءً ، وقد ناقش الحاضرون جدول الأعمال ، وتم إقرار عضوية الأعضاء الجدد الذين تقدموا للعضوية ، وقد فازوا بالتزكية ، ثم اجتمع مجلس الإدارة لتشكيل الإدارات وهينة المكتب ، وذلك على النحو التالي :

> الشيخ : محمد صفوت نور الدين ٢- الشيخ : فتحى أمين عثمان

٣- الشيخ: أبو العطا عبد القادر الزع

د . جمال أحمد المراكبي

الشيخ : محمود غريب الشريبني م . محمد عاطف التاجوري

الشيخ: أحمد المسلمي الحسيني

د . الوصيف على حزة

الشيخ : على إبراهيم حشيش

الشيخ : أسامة على سليمان -1.

الشيخ : محمد سيد على شهبة -11

الشيخ : شاكر محمد الجنيدي -14

> عيد الرحمن الشنواني -14

مصطفى عبد اللطيف درويش -15

-10

أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

أمين عام الجماعة وعضو الإدارة القاتونية رئيس تحرير مجلة التوحيد

الوكيل العام ومدير إدارة شنون الأيتام

مدير تحرير مجلة التوحيد

أمين الصندوق ومدير الإدارة المالية مدير إدارة المشروعات

مدير إدارة الدعوة

عضو إدارة الدعوة

مدير إدارة شنون القرآن الكريم

عضو إدارة شئون القرآن الكريم مدير إدارة الغروع وشنون المساجد

مدير الإدارة القاتونية

المستشار القاتوني

مدير إدارة العلاقات العامة

والله ولى التوفيق

الأمين العام الشيخ : أبو العطا عبد القادر الزع

